

جَمْع وَتَرِنْدِبُ جَمْع وَتَرِنْدِبُ جَمْع رَجْدِينِ إِلْجَالِيْنِ جَمْع رَجْدِينِ إِلْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْمِ







والمالية المالية المال

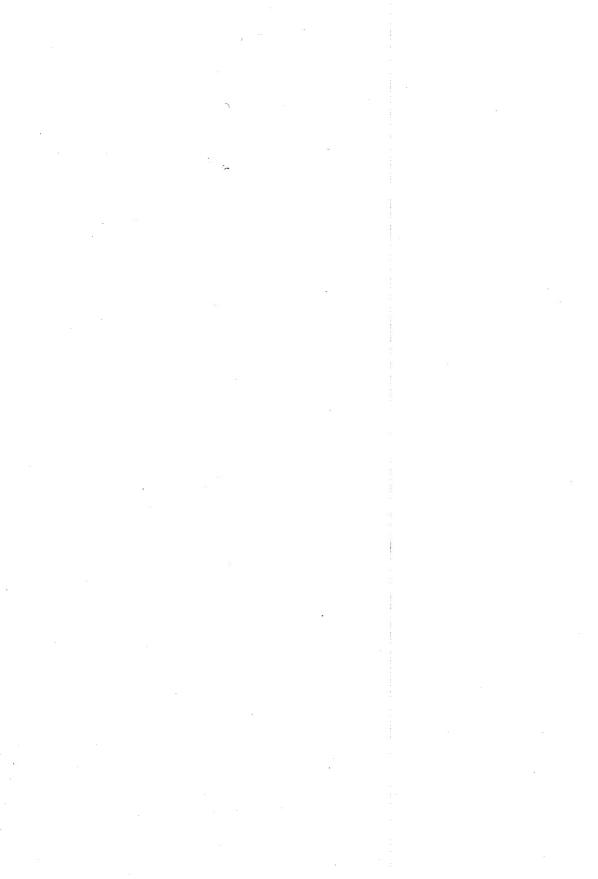

## بنسيه ألغ النخب التحسير

## مُعَكَنَّهُمْ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَائِدِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتَّم مُسْلِمُونَ ﴾
[آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِسَانَهُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي نَسَاتَالُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

## ثم أما بعد:

فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحدِ غيرك شيئًا.

## أحبتي في اللَّه . .

أجمل شيء في هذه الدنيا أن يستعملك الله عز وجل في الطاعة ، الشعورُ أن الله عز وجل يستعملك في طاعته إحساس رائع يتملكك ، حتى إنك لتكاد تشعر أن يدًا حانية تلمس خدك لتدير وجهك وتلفت نظرك إلى ما يرضي ربك ، وتشعر بهذه اليد تُمسك بيدك بحنو بالغ فيه قوة ؛ لتقودَك وترفعك إلى عبادات وطاعات وقربات لم تكن لك على بال ، وتستشعر هذه اليد حانية قوية دافئة في ظهرِك تمنعك من التراجع ، وتدفعك إلى التقدم ، تمنعك من السقوط وتُشعرك أنك مسنود .

سبحان الملك !!، واللَّهِ إنه لشعورٌ رائع حقًا، إحساس الإنسان أنه مدفوعٌ لفعل الخير مشغولٌ به، تتفتحُ أمامه أبوابُ الطاعات وتُيسًر له ويُعانُ عليها.

ولك أن تقارن بين هذا الإنسان وبين آخر كلما اتجه إلى طاعة تعسَّرت عليه وصُرِف عنها ، وأينما التفت أخذت قلبَه وعينَه ويدَه ورجلَه معصيةً من المعاصى .

قال ابن القيم عليه رحمة الله: « إذا أصبح العبد وأمسىٰ وليس همه إلا الله وحده ، تحمَّلَ الله سبحانه حواثجه كلَّها ، وحمل عنه كل ما أهمَّه ، وفرَّغ قلبه لمحبته ، ولسانه لذكره ، وجوارحه لطاعته ، وإن أصبح وأمسىٰ والدنيا همُّه ؛ حمَّله الله همومَها وغمومَها وأنكادَها ! ، ووَكَلَهُ إلىٰ نفسه .

فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير يَنفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره، فكل من أعرض غن عبودية الله وطاعته ومحبته بُلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْلَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَكنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]» اه (١).

<sup>(</sup>١) الفوائد (١٥٩) ط مكتبة المؤيد، تحقيقه: بشير محمد عيون.

فإذا سألت كيف أكون ذاك الأول ، وأنجو من ذاك الثاني ؛ قلت : إن الأمر يحتاج ابتداء إلى رحمة من الله سبحانه وتعالى ، فيجعلك من هؤلاء المرحومين ، وينأى بك عن هؤلاء الخاسرين .

فإن قلت: ألا من سبيل للأسباب؟

قلت: بلنى وارد، يحتاج ابتداء إلى همة عالية، ونية صحيحة، فإذا رأى الله عز وجل من عبده صدق النية، ووصل إليه من العبد عمل علي ، أخذ بيده إليه واعتنى به أشد من عناية الأب الشفيق بولده ؛ فدبر له الأمور، وأصلح له الأحوال، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّى ۞ وَصَدَقَ بِالحَمْنَ ۞ فَسَنُيْتِرُهُ لِلْمُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَعِلَ وَاسْتَعْنَ ۞ وَكَذَبَ بِالْحَمْنَ ۞ فَسَنُيْتِرُهُ لِلْمُسْرَى ۞ وَالليل: ٤-١٠].

يقول ابن القيم - عليه رحمة الله : « المطلبُ الأعلى موقوف حصولُه على همة عالية ونية صحيحة ، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه ، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده سبحانه دون غيره ، وإن كانت النية صحيحة سلك العبدُ الطريق الموصلة إليه ، فالنية تُفْرِد له الطريق ، والهمة تُفرِد له المطلوب ، فإذا تَوَحَدَ مطلوبُه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايتَه .

وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة ؛ كانت طريقه غير موصلة إليه ؛ فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم إلا بترك ثلاثة أشياء:

الأول: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس.

الثاني : هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها .

الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب "(١).

<sup>(</sup>١) الفوائد (٢٥٩).

## ظهر لك الآن أيها الحبيب جملة الأسباب المطلوبة:

- (١) جمعُ الهم، فلا يكونُ همُّكَ إلا رضا اللَّه وحده .
  - (٢) همةٌ عالية ونيَّةٌ صحيحة .
  - (٣) هجر العوائد، وقطع العلائق، وتخطي العوائق.

ثم إنك - أيها الحبيب المحب - إن كنت تستشعر ثقلاً، وصعوبة في الأخذ بالأسباب التي ذكرتها لك؛ فإن من رحمة الله بعباده وإكرامه لهم سبحانه أن هيأ لهم فرصًا ومناسبات في أيام زمانهم يكون الوصول فيها أسهل وتصبح الإعاناتُ مجانية للجميع، قال سبحانه: ﴿وَهُو الَّذِي جَعَلَ اليَّلَ وَالنَّهَارَ فِي اللَّهُ لَمْ أَرَادَ أَن يَنَكَر أَوَ أَرَادَ شُكُوراً ﴾ [الفرقان: ٢٢]، فهناك مواسم ومناسبات يكون الوصول والدخول على الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم بمواهب وهدايا ولطائف في يوم أو ليلة بلمحة خاطفة من خفايا لطفه سبحانه، قال رسول الله ﷺ: ﴿إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا»(١).

من هذه المواسم شهر رمضان المعظم، أنعِم وأكرِم، بيوم واحدِ منه.

في أولِ ليلة من رمضان تُصَفَّد الشياطين، وتغلق أبواب النيران، وتفتح أبواب الجنان، ويأتي المدد من الله الرحمن، بأن يأمر مناديًا ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصِر، فإذا بك ترى الاستجابة السريعة في كل مكان، المساجد امتلأت بالمصلين، وسمعت من النوافذ والأبواب صوت الأذان والقرآن، كثرت الصدقات، وتنوقلت المصاحف، وتنافس الأئمة في ختام القرآن، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر.

<sup>(</sup>١)أخرجه الطبراني (١٩/ ٢٣٣)، وحسنه الألباني (١٨٩٠) في «السلسلة الصحيحة».

فإذا بك في ساعة واحدة بمجرد رؤية الهلال ترى ثورة شاملة في حياة المجتمع كله، وتغييرًا عميقًا على كل صعيد.

## \* يا باغي الخير أقبل \*

فرصة ثمينة نادرة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة ، والأعوان عليها كثيرون ، وعوامل الفساد محدودة ومردة الشياطين مصفدون ، ولله عتقاء في كل ليلة ، وأبواب الجنة مفتحة ، وأبواب النيران مغلقة ، فمن لم تنله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن ؟ ، ولا يهلك على الله إلا هالك ، ومن لم يكن أهلًا للمغفرة في هذا الموسم ففي أي وقت يتأهل لها ، ومن خاض البحر اللهجاج ولم يَطْهُر فماذا يطهره ؟!

إذا الروضُ أمسىٰ مُجْدِبًا في ربيعهِ ففي أي حينٍ يستنيرُ ويَخْصُبُ

وقد وضعت هذا الكتاب بين يديك إعانةً على الطاعة ، وتحذيرًا من الغفلة ، فاغتنم ما فيه واستعن بالله وأعن غيرك ، ولن أعدِمَ منك دعوةً صالحة بظهر الغيب كل ليلة من رمضان ، أستودعكم الله ، وأنا أحبكم في الله .

وكتب

## أبو العلاء

محمد بن حسين آل يعقوب عفا الله عنه وغفر له ولوالديه وزوجاته وأولاده والمسلمين والمسلمات

القاهرة: ليلة الجمعة، السابع والعشرون من رجب ١٤٢٦ هـ ١/٩/٥ م





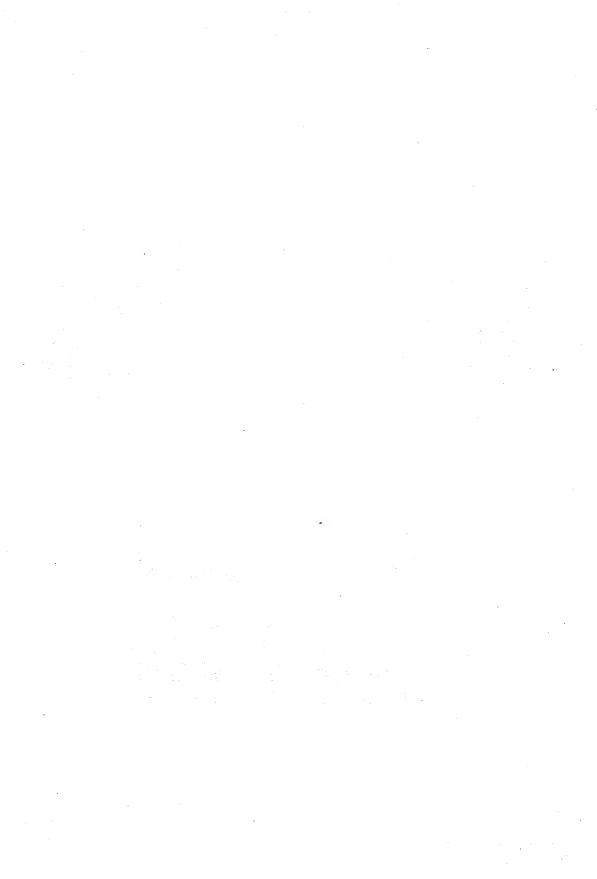

## فضائل رمضان . . وفرص لا تعوض

الحمد لله اللطيفِ الرءوفِ العظيمِ المنان ، الكبير القدير الملك الديان ، الغني العلي القوي السلطان ، الحليم الكريم الرحيم الرحمن ، الأول فالسبق لسبقه ، المنعم فما قام مخلوق بحقه ، الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الزمان ، ﴿فَهِأَيّ ءَالآهِ رَيّكُما تُكَدِّبَانِ﴾ .

جلَّ عن شريك وولد، وعزَّ عن الاحتياج إلى أحد، وتقدس عن نظير وانفرد، وعلم ما يكون وأوجد ما كان، ﴿فَإِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

أنشأ المخلوقات بحكمته وصنّعها، وفرّق الأشياء بقدرته وجمعَها، ودَحَا الأرض على الماء وأوسعها، ﴿وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاكَ﴾.

سالت الجوامد لهيبته ولانت ، وذلت الصعاب لسطوته وهانت ، وإذا بطش ﴿ اَنشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتُ وَرِّدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ .

## \* سبحانه \*

يُعز ويذل، ويُفقر يُغني، ويُسعد ويُشقي، ويُبقي ويُفني، ويُشين ويُزين، ويَنقض ويَبني، ﴿كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ﴾.

قدر التقدير فلا راد لحكمه ، وعَلِمَ سِرَّ العبد وباطنَ عزمِه ، ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْكُنَ وَلَا تَضَمُعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ ، ولا ينتقل قدمٌ من مكان ، ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ .

مَدَّ الأرض فأوسعها بقدرته، وأجرى فيها أنهارها بصنعته، وصبغ ألوان نباته بحكمته، فمن يقدر على صبغ تلك الألوان، ﴿وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْمَصَّفِ وَالرَّيْحَانُ﴾، ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها، وأرسل السحاب بمياهِ تُحييها، وقضىٰ بالفناء علىٰ جميع ساكنيها، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾.

من خدمه طامعًا في فضله نال، ومن لجأ إليه في رفع كربه زال، ومن عامله أربحه وقد قال: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ۖ الْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ .

#### \* سبحانه \*

إلة يثيب عباده ويعاقب، ويهب الفضائل ويمنح المناقب، فالفوزُ للمتقي والعز للمراقب، ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ .

أنعم على الأمة بتمام إحسانه، وعاد عليها بفضله وامتنانه، وجعل شهرها هذا مخصوصًا بعميم غفرانه، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾.

أحمده على ما خصّنا فيه من الصيام والقيام، وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام، وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان ﴿ يَتَكُلُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾.

وأن محمدًا ﷺ أفضل خلقه وبريته، المقدَّم على الأنبياء ببقاء معجزته، الذي انشق ليلةَ ولادته الإيوان، ﴿فَهِأَيِّ ءَالاَهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾.

وعلى أبي بكر رفيقِهِ في الغار، وعلى عمرَ فاتحِ الأمصار، وعلى شهيدِ الدار عثمان، وعلى علي كين المُكنَلِ الشجعان، ﴿ نَبْرُكَ اللَّمُ رَبِّكَ ذِى الْمُكنَلِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُكَالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

#### إخوتاه . .

جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائرٍ هو آت، كان النبي عَلَيْ يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فعن أبي هريرة تَعْلَيْهُ قال: كان النبي عَلَيْ يبشر أصحابه يقول: «قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كَتَبَ اللَّه عليكم

صيامه، فيه تُفْتَحُ أبوابُ الجنان، وتُغلق فيه أبوابُ الجحيم، وتُغَلُّ فيه الشياطين، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، من حُرِم خيرَها فقد حُرِم »(١).

قال بعض العلماء: هذا الحديث أصلٌ في تهنئة الناس بعضهم بعضًا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ؟!، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟!، كيف لا يبشر العاقل بوقت تغل فيه الشياطين ؟!، فمن أين يشبه هذا الزمان زمان!!، وكان بعض السلف يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل رجب يقول: «اللَّهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان».

#### إخوتاه . .

جاء رمضان بما فيه من خيرٍ وبركة . . جاء رمضان يحمل البشريات للعاملين . . ويبهج بطيب أيامه قلوب المتقين . . جاء رمضان فرصة للعابدين . . جاء رمضان ليغسل ذنوب التائبين النادمين . . جاء ليرفع في الجنة درجاتِ المحبين الصادقين . . جاء رمضان إخوتاه فهل من مشمر ؟! . . جاء رمضان فإليكم بعض مناقبه ؛ لعلكم تَقْدُرُونَ الضيف قَدْرَه ، لعلكم تعرفون مكانته وفضله :

أولاً: رمضان هو الشهر الذي اختاره الله واصطفاه ليكون ميقاتًا لنزول كتبه ورسالاته، فهو شهر الصلة بين الأرض والسماء، يُنزِل الله فيه كلامه، ويخاطب فيه خلقه، ويبث فيه نوره، ويوحي فيه إلى صفوة عباده، فأغظِم به من شهر، سبب الخير، ومنبع النور، ومنطلق الرحمة، ومهبط البركة من السماء إلى الأرض، فعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله على أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٠)، وصححه شعيب الأرنؤوط (٧١٤٨).

وأنزل الإنجيل لثلاث عَشْرة مضت من رمضان ، وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان الا<sup>(۱)</sup>.

واختصه الله بصفة أخص بنزول أعظم كتاب لأعظم أمة ، اختصه من بين الشهور بذلك فقال جل جلاله : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلسَّهور بذلك فقال جل جلاله : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِنَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فالقرآن العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور نزل في هذا الشهر العظيم الفضيل ، فهل بعد هذه مَنقبَة ؟!

ثانيًا: قال رسول الله على: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »(٢) ، استأثر الله سبحانه وتعالى بالصيام لنفسه سبحانه من بين سائر الأعمال ، ولهذا قال بعد ذلك: «إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي».

قال ابن عبد البر: كفئ بقوله: «الصومُ لي» فضلًا للصيام على سائر العبادات، وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به»، مع أن الأعمال كلَّها له، وهو الذي يجزي بها، على أقوال: أحدِها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، قال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء، والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه إلى نفسه.

وقال أبو عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلّها للّه وهو الذي يجزي بها، فنرى واللّه أعلم أنه إنما خص الصيام؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيءٌ في القلب؛ وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفي على الناس.

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد (٤/ ١٠٧)، وحسنه الألباني (١٥٠٩) في «صحيح الجامع». (٢)متفق عليه، أخرجه البخاري (١٨٥٠)، مسلم (١١٥١).

وكما هو معلوم أن كل ما نُسب إلى الله عز وجل نال شرفًا بذلك فهو أشرف الأمور، فنسب الله تعالى الكعبة إلى نفسه وهي أشرف الأماكن على الإطلاق، ونسب لنفسه شهر المحرم؛ فقال رسول الله على المحرم فقال على بعد رمضان صوم شهر الله المحرم»(١)، ونسب لنفسه الصوم فدل ذلك على أنه من أفضل الأعمال.

قال الحافظ ابن رجب – عليه رحمة الله تعالى: وقد كثر القول في معنى «الصوم لي» وذكروا فيه وجهان:

أحدُهما: أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام؛ لأن الإحرام إنما يُترك فيه الجماع ودواعيه من الطّيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام، وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يُصلي ونفسه تتُوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يُسَكِّن نفسه؛ ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة.

وهذا بخلاف الصيام؛ فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فَقُدَ هذه الشهوات، وتتوق نفسه إليها خصوصًا في نهار الصيف لشدة حره وطوله؛ ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله عليه يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع النبي عليه في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١١٦٣).

وما فينا صائم إلا رسول الله على وعبد الله بن رواحة ، وفي الموطأ أنه على كان بالعَرج يُصَبُّ الماءُ على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر .

فإذا اشتد تَوَقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته للّه عز وجل في موضع لا يَطّلع عليه إلا اللّه ، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان ، فإن الصائم يعلم أن له ربًا يطلع عليه في خلوته ، وقد حَرَّم عليه أن يتناول شهواته المحبول على الميل إليها في الخلوة ، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه ، خوفًا من عقابه ورغبة في ثوابه ، فشَكَرَ الله تعالى له ذلك ، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله ؛ ولهذا قال سبحانه بعد ذلك : «إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي».

قال بعض السلف: طوبئ لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره.

لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قَدَّم رضا مولاه على هواه ، فصارت لذتُه في ترك شهوته للَّه لإيمانه باطلاع اللَّه عليه ، وإيمانه بثوابه وعقابه ، فصار ذلك أعظم من لذته في تناول شهوته في الخلوة إيثارًا لرضا ربه على هوى نفسه ، بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب ، ولهذا تجد كثيرًا من المؤمنين لو ضُرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل ؛ لعلمه كراهة اللَّه لفطره في هذا الشهر .

وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه، وإن كان مخالفًا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه، وإن كان موافقًا لهواه، إذا كان هذا فيما حُرَّم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء؛ فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق، كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق، وسفك الدماء المحرمة؛ فإن هذا يُسْخِط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان.

فإذا كَمُل إيمان المؤمن كره ذلك كلَّه أعظم من كراهته للقتل والضرب؛ ولهذا جعل النبي ﷺ من علامات وجود حلاوة الإيمان: «أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه اللَّه كما يكره أن يُلقىٰ في النار »(١)، وقال اللَّه سبحانه وتعالىٰ عن يوسف عَلاَيَ ﴿ قَالَ رَبِ اَلسِّجَنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣].

سئل ذو النون المصري: متى أحبُ ربي ؟، قال: إذا كان ما يكرهه أَمَرُ عندك من الصبر، وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك، وكثيرٌ من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه ؛ فلهذا كثيرٌ منهم لو ضُرِبَ ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن الجهال من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم جريًا على العادة، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته، وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله، لا على مقتضى الإيمان.

ومن عَمِلَ بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عمَّا تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط اللَّه، وربما يرتقي إلىٰ أن يكره جميع ما يكرهه اللَّه منه، وينفر منه وإن كان ملائمًا للنفوس كما قيل:

إِنْ كَانَ رضاكمْ في سَهَرِي فسلامُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسَنِي وَقَال آخر:

وبُعْدُهُ فيكَ قُرْبُ بِلْ أَنتَ منها أَحَبُ لِمَا نُحِبُ أُحِبُ

علائبه فيكَ عَلْبُ وأنتَ عِندي كرُوحِي حَسْبِي مِنَ الحُبِّ أَتْي

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (٥٦٩٤)، ومسلم (٤٣).

الوجه الثاني: أن الصيام سرَّ بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره؛ لأنه مُركَّب من نية باطنة ، لا يطلع عليها إلا اللَّه ، وتَرْكُ لتناول الشهوات التي يُسْتَخفيٰ بتناولها في العادة ؛ ولذلك قيل : لا تكتبه الحفظة ، وقيل : إنه ليس فيه رياء ، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غيرُ من أمره . أو نهاه ؛ دل ذلك على صحة إيمانه .

واللّه تعالىٰ يحب من عباده أن يعاملوه سِرًا بينهم وبينه، وأهل محبته محبون أن يعاملوه سِرًا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع علىٰ معاملتهم إياه سواه ؛ حتىٰ كان بعضهم يود لو تمكن من عبادةٍ لا تشعر بها الملائكةُ الحفظةُ .

وقال بعضهم لما اطُّلِعَ على بعض سرائره، إنما كانت تطيب الحياة لمَّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًّا، ثم دعا لنفسه بالموت، فمات.

المحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار التي بينهم وبين من يحبهم ويحبونه .

وقوله: « ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي »، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس، وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد منها:

(أ) كسر النفس؛ فإن الشُّبَع والرِّي ومباشرة النساء تحمل النفس على الأَشَر والعَفلة .

(ب) تُخَلِّي القلب للفكر والذكر ؛ فإن تناول هذه الشهوات قد تُقسِّي القلب وتُعْمِيه ، وتحولُ بين العبد وبين الذكر والفكر ، وتستدعي الغفلة .

وخلو الباطن من الطعام والشراب ينوَّر القلب ويوجب رقَّته ويُزيل قسوته ويخلِّيه للذكر والفكر .

(ج) أن الغنيَّ يعرف قدر سعة اللَّه عليه ؛ بإقداره له على ما منعه كثيرًا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح ؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص ، وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنِع من ذلك على الإطلاق ؛ فيوجب له ذلك شكر نعمة اللَّه عليه بالغنى ، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك .

(د) أن الصيام يضيِّق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتَسكُن بالصيام وساوسُ الشيطان ، وتنكسر سَوْرَةُ الشهوة والغضب ؛ ولهذا جعل النبيُّ ﷺ الصومَ وِجاءً ؛ لِقَطْعِه شهوةَ النكاح.

#### إشارة مهمة:

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حَرَّم في كل حال، من الكذب، والظلم، والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ ولذلك قال النبي على: «من لم يَدَغ قولَ الزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (۱)، في حديث آخر: «ليس الصيام من الطعام والشراب؛ إنما الصيام من اللغو والرفث» (۱)، وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، وقال النبي على السهر "ربّ صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، وربّ قائم حظه من القيام السهر "(۱).

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٢٤٢)، وصححه الألباني (٥٣٧٦) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٣)أحمد (٢/ ٣٧٣)، وصححه الألباني (٥٩) في «صحيح الجامع».

وسِرُ هذا: أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى التقرب إليه بترك المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل ، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمرُ بإعادته ؛ لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به » اهكلام ابن رجب .

ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار، ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عامً في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارةً إلى أنَّ من امتثل أمر الله تعالى في اجتناب، الطعام والشراب في نهار صومه، فليمتثل أمره في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل فإنه محرم على كل حال، لا يُباح في وقت من الأوقات.

ثالثًا: المنقبة الثالثة من مناقب رمضان: فيه ليلةً خيرٌ من ألف شهر، هذه من بركات الله سبحانه ورحماته وإكرامه لهذه الأمة فنحن أمة مرحومة، لَمَّا كانت هذه الأمة تتراوح أعمارها بين الستين والسبعين وقليلٌ منهم من يجاوز ذلك، أعطاها الله البركة في الأعمال، فالحسنة بعشر أمثالها، وقراءة حرف من القرآن بعشر حسنات، وليلة القدر في رمضان خير من ألف شهر. هل تأملت هذا المعنى: خيرٌ من ألف شهر؟!، فوالله لا يُحرمُ خيرَها إلا محروم مخذول، وقيامها فيه غفران ما تقدم من الذنوب؛ فيالها من نعمة على المؤمنين سابغة.

تأمل معي: أنك لو قمت ثلاثينَ أو أربعينَ ليلةً قَدْرٍ، كل ليلة ببضع وثمانين سنة ؛ لصار عمرك أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، سبحان الملك !!، اللَّهم زدنا من بركاتك ، اللَّهم وفقنا لقيام ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها .

رابعًا: تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب النار . . أخي في الله . . حبيبي في الله . . هل استشعرت هذا المعنى أيضًا: أن أبواب الجنة تكون مفتحة لطلابها وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وليست هذه المَنقبة لشهر آخر من الشهور ، فاعرف شرف الشهر العظيم . . ولست أدري إن لم تدخل الجنة وهي مفتحة الأبواب متى تدخلها؟ ، وإذا كنت لا تنصرف عن النار وهي موصدة الأبواب ، وترجع راغبًا عنها فمتى تنصرف ؟! . . عفا الله عنى وعنك .

خامسًا: في رمضان تُسلسل الشياطين . . تُغلُ مردة الجن . . تصير فيه الشياطين مكبلة مقيدة تثبتها الأغلال وتعرقلها القيود ، وكل هذا لتنطلق النفس حرة طليقة في أجواء العبودية لله جل جلاله ، فماذا يمنعك من أن تكون رجلًا بذولًا فيه للخير وقد قُيدت الشياطين ؟!

هكذا أزيلت حجتك ، وأبطلت أعذارك ، وأزيلت معوقاتك ؛ فلا شيطان يوسوس لك ، ولا ماردًا يحاربك ويحجبك ؛ إنما هي نفسك الأمارة وتسويلها بالسوء ، أقبل وتخلص من سلطانها ، كفانا الله وإياك شرها .

سادسًا: قال رسول اللَّه ﷺ «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر (١٠). من أراد الطاعة في هذا الشهر الكريم فسبيلها سهلٌ ميسور، فأقبل بكل عزيمتك . . بادر بكل أشواقك . . ومن أراد معصية اللَّه في هذا الشهر نودي: كُفَّ عن عصيانك واحذر. .

يا باغي الخير أقبل.. فإنك معان موفق مسدد..

ويا باغى الشر أقصر.. فإنك مخذول مكروه منبوذ مطرود..

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٦٨٢)، وصححه الألباني (٧٥٩) في «صحيح الجامع».

سابعًا: جماعية الطاعة في رمضان تبعث في النفس نشاطًا وثباتًا؛ فالناس كلهم صائمون، ويجتمعون في صلاة التراويح، والنفس من عادتها أنها تنشط عند المشاركة وتغتر بالكثرة الكاثرة؛ ولذلك تَثَبَّت كعبُ بن مالك رَبِيْكِ عنه في قصة توبته بعدما ضغط عليه أهله حتى كاد يعود فيُكذّب نفسه، تَثَبتً لما علم برجلين صالحين شهدا بدرًا أصابهم ما أصابه، وكذلك قال موسى عليه السلام: ﴿وَابْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنَ أَهْلِي فَ هَرُونَ أَخِي فَ اللهُدُ بِهِ آزَرِي فَ وَأَشْرِكُهُ فِ السلام: ﴿ وَابْعَلُ لَي وَزِيرًا مِنَ أَهْلِي فَ هَرُونَ أَخِي فَ اللهُدُ بِهِ الزَرِي فَ وَأَشْرِكُهُ فِ الله الله الله المشاركين لك فيها، فانطلق واعبد وستجد لك أعوانًا ومحبين، العبادة بكثرة المشاركين لك فيها، فانطلق واعبد وستجد لك أعوانًا ومحبين، فتستفيد ويُستفاد منك.

ولذلك يعتبر رمضان ثورة عبادية شاملة ، فتجد من بركته إقبال الناس على الخير . . وبحث الناس عن الخير . . تميل القلوب إلى الدين . . وتُقبِل نحو المساجد ، فيا دعاة الإسلام . . يا ورثة الأنبياء هذه فرصتكم فاغتنموها . لا تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم ودلوا الناس على الله . . عرفوا الناس دينهم ، فإنهم في هذا الشهر مهيئون للاستجابة السريعة ؛ فاغتنم دعوتهم واكسب أجرهم . .

ثامنًا: في رمضان تجتمع أمهات الطاعات.. فالصلاة والصيام وزكاة الفطر فيه فرائض واجبة، ثم هناك تلاوة القرآن.. والذكر.. والدعاء.. والصدقة.. والعمرة.. وإطعام الطعام.. من المستحبات المؤكدات، وحصول هذه الطاعات وغيرها في هذا الشهر يجعله بمثابة توبة أمة ؛ ولكن أين المشمرون لاستغلال الفرص ؟!

تاسعًا: في رمضان أسباب كثيرة لغفران الذنوب والعتق من النار، قال

رسول اللَّه ﷺ: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »(١)، وقال وقال ﷺ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »(٢)، وقال ﷺ: « من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »(٣).

خذ هذه الغنيمة البادرة ثلاث فرص في شهر لمغفرة ما تقدم من ذنبك . ثلاث فرص لتتطهر من ماضيك وتبدأ صفحة جديدة على بياض .

يالها من فرصة لو كنت رجلًا . .

عاشرًا: ثم أيضًا فرصة لتدخل في زمرة الأكابر، جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليتُ الصلوات الخمس، وأديتُ الزكاة، وصمت رمضان وقمتُه، فممَّن أنا؟، قال رسول الله على: « من الصديقين والشهداء »(٤)، سبحان الملك!، أمامك فرصة لتكون ممن قال الله فيهم: ﴿وَحَسُنَ أُولَكِهِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: 1م]، سبحان الله العظيم!، غنيمةٌ والله باردة، وفرصٌ والله لا تُعوض، سبحان الملك!، كم فرصة في الشهر للمغفرة والعتق، بل كم فرصة كل ليلة، حقًا يا ويلهُ من فاتته تلك الفرص أو أضاعها.

وعن جابر بن سَمُرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أَحَدَ والديه فمات فدخل النار فأبعده اللَّه، قل: آمين، فقلت: آمين، قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر اللَّه

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري (٣٧) ، ومسلم (٧٥٩) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري (٣٥)، ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٨/ ٢٢٣)، وصححه الألباني (٩٩٣) في «صحيح الترغيب والترهيب».

فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، قال: ومن ذُكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، (١٠).

الحادي عشر: سُنَّة الاعتكاف في رمضان تعد بمثابة غرفة عناية مركزة ، لاستئصال سرطان الذنوب من القلوب . . تعتبر بيئة معقمة بعيدة عن شوائب الدنيا وأدرانها ، وكان حبيبنا ونبينا محمد على يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وفي العام الذي تُوفِّي فيه اعتكف عشرين يومًا ، ولما فاته الاعتكاف مرة قضاه فاعتكف العشر الأول من شوال ، وفعله هذا يُنبيك عن أهمية هذه العبادة ، وحرصه عليها يدفعك لأن تحرص عليها .

وفي الاعتكاف خُلوة، وقطع التعلق بالبشر، والتخلص من سموم المخالطة، وفوائد أخرى عظيمة منها جمع الهم على الله، وجمع شمل القلب بعد تشتته، وتغيير الطباع البشرية في العادات من الأكل والشرب والنوم، وقضاء الحاجة والوجوه المخالطة، وفي كل هذا فوائد نفيسة لمن استحضرها واستجمعها واستفاد منها فأقبل، واستعن بالله ولا تعجز، اعتكف ولا تهمل، اخسر شيئًا من الدنيا واكسب الآخرة، واعلم أن كل هذه الطاعات والعبادات سبيل لنزول رحمة الله جل جلاله، فتعرّض لرحمة الله عساك أن ترحم، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الثاني عشر: للَّه في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار؛ فكن منهم تسعد في الدنيا والآخرة، قال رسول اللَّه ﷺ: «للَّه عند كل فطر عتقاء»(٢).

أخي الحبيب. . هل تعرف معنى هذه الجملة؟ (اللَّهم أعتق رقابنا من النار) برغم أنها تتكرر كثيرًا على الألسنة ، إلا أننا لم نتدبر معناها جيدًا كما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٤٠٩)، وصححه الألباني (٧٥) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٦)، وصححه الألباني (٢١٧٠) في «صحيح الجامع».

ينبغي، لك أن تتصور في معنى العتق قول اللّه عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَاللّهُ عَز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَاللّهُ عَلَيْ الْمُتَفِقَاتُ لِلّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْئِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْقِسُوا نُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ الرّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعكُمْ قَالُوا بَهُ وَلَكِنَكُمْ وَنَرَبَقَتْهُمْ وَارْبَتْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ حَقَى جَآءَ أَمْنُ اللّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللّهِ الْفَرُورُ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يُؤخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مَأُوسَكُمُ النّارُ هِيَ مَوْلَنكُمْ اللّهَ مِن الدِّينَ كَفَرُوا مَأُوسَكُمُ النّارُ هِي مَوْلَنكُمْ وَبِيشَ الْمَعِيدُ ﴾ [الحديد: ١٥-١٥].

ركز جيدًا على قوله تعالى: ﴿ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُّ هِى مَوْلَنكُمُ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ ، تفهم حينئذ أن العتق هو الخروج من هذه الولاية ، ألا تكون النار مولاك ، وفي الآيات الأخرى: ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ ، فالعتق : التخلي عن هذا المملك ، ملكية النار للإنسان ، سبحان الملك العظيم ، أدركت الخطر المُذلَهِم الذي تنجو منه بالعِتق ، اللَّهم أعتق رقابنا من النار . . اللَّهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين ، هذه فرصة عظيمة في هذا الشهر ، فكاكُك من النار .

الثالث عشر: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن للَّه عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة»(١)، وقال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاث لا تُرد دعوتهم» وذكر منهم «الصائم حتى يفطر»(٢)، أخي: هل لك إلى اللَّه حاجة؟

أبشر . . مسموحٌ لك في ثلاثين حاجة ، سبحان الله العظيم! ، كم يشتهي الإنسان أشياء تُقْضَىٰ بدعوةٍ عند الإفطار لأن قبل الأفطار في آخر النهار يكون الإنسان في أحسن حالات استشعار الانكسار ، وإظهار الافتقار ، ومَد يد الضراعة ، وبظهور الذل والحاجة ، يستجيب الله دعاء الصائم المسكين .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤)، وصححه الألباني (١٦٩) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وصححه الألباني (٣٠٣٠) في «صحيح الجامع».

اغتنم الفرصة واستعد قبل الغروب بتجهيز كشف المطالب والتبرؤ من العيوب، واجعل لنا نصيبًا في دعائك أيها الحبيب المحبوب، ولا تنس أن تجعل من دعائك دعاءً للأمة جميعًا أن يفرج الله عنها جميع الكروب.

الرابع عشر: الصيام يشفع لأهله يوم القيامة، قال رسول الله على «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه؛ فيشفعان (())، يقول الله تعالى: ﴿ هَمَاأَنتُهُ هَتُولَا إِ جَدَلتُهُ عَنّهُمْ فِي فَشفعني فيه؛ فيشفعان (())، يقول الله تعالى: ﴿ هَمَاأَنتُهُ هَتُولاً إِ جَدَلتُهُ عَنّهُمْ وَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً النساء: ١٠٩]، يحتاج الإنسان يوم القيامة إلى وكيل يدافع عنه، وشفيع يشفع له في مدلهمات هذا اليوم العظيم، فإذا وجد هذا الشفيع المُشَفَّع كانت قمة السعادة، فاحرص أن يعرفك الصيام ويعرفك رمضان، ويعرفك القرآن، ويعرفك الرسول رابع في في عنه المُشفَع، في في متكون النجاة بفضل الله.

الخامس عشر: قوله ﷺ: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقىٰ ربه فرح بصومه» (٢)، وكم يشتهي الإنسان في هذا الزمان وسط الحزن والنكد، والهم والألم فرحة تُشعِد قلبه، وينشرح لها صدرُه؛ فإذا به عند الإفطار يجد فرحة عظيمة بثها الله في قلبه، فأما فرحة الصائم عند فطره، فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا مُنِعت من ذلك في وقت من الأوقات، ثم أبيح لها في وقت آخر؛ فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصًا عند اشتداد الحاجة إليه؛ فإن النفوس تفرح بذلك طَبْعًا، فإن كان ذلك محبوبًا لله كان محبوبًا شرعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤)، وصححه الألباني (٣٨٨٢) في صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٠٥).

وأما فرحته عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مُدَّخَرًا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا نُقَيِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَيلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُعْفَسَلً ﴾ [المزمل: ٣٠]، وقال سبحانه: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَسَالَ عَيلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُعْفَسَلً ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال سبحانه: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَسَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَسَرَمُ ﴾ [الزلزلة: ٧]. ومن أهم مميزات الصيام أنه لا يحبط بالقصاص في أداء مظالم العباد.

قال سفيان بن عيينة - كَاللهُ: فإذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة.

الصيام للّه عز وجل، فلا سبيل لأحد إلىٰ أُخْدِ أجرِك من الصيام، بل أَجرُك مُدَّخر لك عند اللّه عز وجل، وحينئذ فقد يقال: إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها، فلا يبقىٰ لها أثر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقتص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلىٰ الجنة، فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتىٰ يدخل الجنة فيوفىٰ أجره فيها. قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصّابِهِ وَسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

السادس عشر: رمضان شهر التقوى: قال ابن القيم كِثَلَثْهُ في «زاد المعاد» ... «لما كان المقصودُ من الصيام حبسَ النفس عن الشهوات، وفطامَها عن المألوفات، وتعديلَ قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حِدَّتها وسَوْرتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتُحبُسَ قوى الأعضاء عن الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتُحبُسَ قوى الأعضاء عن

استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ، ويسكن كل عضو وكل قوة عن جماحه ، وتُلجم بلجامه ، فهو لجامُ المتقين ، وجُنَّةُ المحاربين ، ورياضةُ الأبرار والمقربين ، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال .

فإن الصائم لا يفعل شيئًا ، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده ، وهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارًا لمحبة الله ومرضاته ، وهو سرٌّ بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه ، والعباد قد يَطَّلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة ، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده ؛ فهو أمرٌ لا يطلع عليه بشر ، وذلك حقيقة الصوم .

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحِمْيتُها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة، التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها؛ فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى كما قال الله تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْجَمِيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَنَاقُونَ البقرة: ١٨٣] اله.

بعد هذا الكلام المتين لابن القيم في ذكر أسرار الصيام؛ علمت أن المقصود الأعظم من الصيام التقوى، وهي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، وفرصتك في تحصيلها في هذا الشهر أعظم؛ فبادر والله المستعان.

#### وقفة

# بعد هذه الفوائد والمناقب والتحف والطرائف لفضائل شهر رمضان المعظم ؛ لابد من وقفة :

هل تحصيلها بمجرد ترك الطعام والشهوة من الفجر إلى المغرب أم أن لذلك شروطًا أُخَرَ؟

وهنا أقول لك - أيها الحبيب المحب - : إن حقيقة وسر الصيام المطلوب ليست أمرًا شكليًا يُؤدى كيفما اتفق؛ ولكن هناك أسرار لهذه العبادة العظيمة لابد من معرفتها وإتقانها علمًا وعملًا، ثم هناك مراتب للصائمين . . ليسوا سواء . . وإنما تتفاوت الأعمال بقدر ما تتفاوت الهمم وأحوال القلوب :

قال الحافظ ابن حجر : نقل ابن العربي عن بعض الزهاد أن الصوم على أربعة أنواع :

- \* صيام العوام: وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع.
- \* وصيام خواص العوام: وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو
   فعل.
  - وصيام الخواص: وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته.
- \* وصيام خواص الخواص : وهو الصوم عن غير الله ، فلا فطر لهم إلى يوم القيامة ، وهذا مقامٌ عالٍ .

وقال ابن الجوزي: الصوم ثلاثة: صوم الروح وهو قِصَرُ الأمل، وصومُ العقل وهو مخالفة الهوى، وصومُ الجوارح وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع.

وقال: وما من جارحة في بدن الإنسان إلا ويلزمها الصوم في رمضان وغير رمضان، فصوم اللسان: ترك الكلام إلا في ذكر الله تعالى، وصوم السمع: ترك الإصغاء إلى الباطل وإلى ما لا يحل سماعه، وصيام العينين: ترك النظر والغض عن محارم الله.

فيا أخي . .

يا من طالت غيبته عن اللَّه أبشر . . أبشر يا من دامت خسارته طول العام ؛

فقد أقبلت التجارة الرابحة ، من لم يربح في رمضان متى يربح ، من لم يتب فيه إلىٰ مولاه ؛ فهو على بُعْدِهِ لا يبرح .

كم يُنَادىٰ: حي على الفلاح وأنت خاسر ، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر ، إذا رمضانُ أتى مقبلًا فأَقْبِل فبالخير يُستقبَل ، لعلك تخطئه قابلًا وتأتي بَعْدُ فلا تُقبل .

إخوتاه . . من يضمن أن يعيش إلى رمضان ؟! ، كم من آمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أملُه ؛ فصار قبله إلى ظلمة القبر ! كم مستقبلٍ يومًا لا يستكمله ، ومؤمّل غدًا لا يدركه !!

إخوتاه . .

تاللُّه لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يومًا من رمضان. .

قيل: الشهور الاثنا عشر كمثل أولاد يعقوب عَلَيْتَكُلانِ ، وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته ، فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب ، كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب .

إن كان في يوسف من الحلم والعفو ما غمر جفاهم حين قال: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ ﴾ [يوسف: ٩٢]؛ فذلك شهر رمضان فيه من الرأفة والبركات والنعمة والخيرات، والعتق من النار، والغفران من الملك القهار، ما يغلب جميع الشهور.

جاء إخوة يوسف معتمدين عليه في سد الخلل، وإزاحة العلل بعد أن كانوا خطايا زلل، فأحسن لهم الإنزال، وأصلح لهم الأحوال، وبلغهم غاية الآمال، وأطعمهم في الجوع، وأذن لهم في الرجوع، وقال لفتيانه: ﴿ ٱجْمَلُوا بِضَعْنَهُمْ فِي رِحَالِمْ لَعَلَّهُمْ فِي رَحَالِمْ لَعَلَّهُمْ فِي رَحَالِمْ لَعَلَّهُمْ فَي رَحَالِمْ لَعَلَّهُمْ وَيَعْرَفُونَهُمْ فَي الواحدُ خَلَلَ أَحَدَ عَشَر ؛

كذلك رمضان واحدٌ والشهور أَحَدَ عَشَر، وفي أعمالنا خلل وأي خلل، ويرجو العبد أن يتلافي في شهر رمضان ما فرَّط فيه في سائر الشهور.

كان ليعقوب أحد عشر ولدًا ذكورًا بين يديه حاضرين ، ينظر إليهم ويراهم ويطلع على أحوالهم وما يبدو من فعالهم ، ولم يرتد بصره بشيء من ثيابهم ، وارتد بقميص يوسف بصيرًا ، وصار بصره منيرًا ، فكذلك المذنب ، إذا شم روائح رمضان ، وجلس فيه مع المُذَكِّرين وقُرَّاء القرآن ، وصحبهم بشرط الإسلام والإيمان ، وترك الغيبة والبهتان ؛ يصير إن شاء الله مغفورًا له بعد ما كان عاصيًا ، وقريبًا بعد ما كان قاصيًا ، ينظر بقلبه بعد العمى ، ويسعد بقربه بعد الشقا ، ويقابل بالرحمة بعد السخط .

فاللَّهَ اللَّهَ؛ اغتنموا هذه الفضيلة، في هذه الأيام القليلة، تعقبكم النعمة الجزيلة، والدرجة الجليلة، والراحة الطويلة.

والحالة الرضية ، والجنة السرية ، والعيشة الرضية ، لا تُنال إلا بالوقار لهذا الشهر ، ومن لا يُوقِّره كان مصيره إلى النار .

من رُحِمَ في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو ملوم . .

فإلى متى أنت في ثياب البَطَر، أما تعلم مصيرَ الصُّور ؟، أما ينفعك ما ترى من العبر ؟، أَصُمَّ السمعُ أم غَشِيَ البصر ؟، تاللَّه إنك لعلى خطر . . آن الرحيل ودنا السفر ، وعند الممات يأتيك الخبر . . كلما خرجت من ذنوب دخلت في أخر ؟! ، يا قليل الصفا إلى كم هذا الكدر ؟! ، أنت في رمضان كما كنت في صفر ؟! . . إذا خسرت في هذا الشهر فمتى تربح ؟! ، وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فمتى تبرح؟! . .

یا من إذا تاب نقض، یا من إذا عاهد غدر، یا من إذا قال كذب، كم سترناك على معصية، كم غطيناك على مخزية!!



يا ذا الذي ما كفاهُ الذنبُ في رجبِ قد أظلكَ شهرُ الصومِ بعدهما ورتّل القرآنَ وسبّح فيهِ مجتهدًا واحمل على جسدِ ترجو النجاة له كم تعرفُ ممّن صامَ في سَلَفِ أفناهمُ الموتُ واستبقاكَ بعدهمُ ومُغجَبُ بثيابِ العبد يقطعُها حتى متى يَغمُرُ الإنسانُ مَسْكَنهُ

حتى عصى ربَّهُ في شهرِ شعبان فلا تصيره أيضًا شهرَ عصيان فيانه شهر تسبيح وقرآن فسوف تُضرَمُ أجساد بنيران مِن بينِ أهلٍ وجيرانٍ وإخوان حيًا فما أقربَ القاصي من الدان فأصبح بها غدًا أثوابًا وأكفان مصيرُ مَسْكَنِهِ قَبْرٌ لإنسان

أحبتي في اللَّه . .

إنني واثق من أنكم تريدون أن تعرفوا كيف نصوم رمضان، وإن مطالعتك الآن لهذا الكلام دليل على ذلك، فهلًا تضيفون إلى ذلك العمل. نويتم أن تعلموا فهل نويتم أن تعملوا؟ . ولكن اعلموا أنه قبل العمل لابد من الاستعداد والتهيؤ للعمل؛ فلذلك أبدأ معكم متدرجًا: نبدأ بالاستعداد للعمل . هيا خذ عُدّتك . والبس لأمتك . وأصلح نيتك . واشحذ للعمل . هيا خذ عُدّتك . والبس لأمتك . وأصلح نيتك . وادر عزيمتك . وامض ولا تلتفت متوكلًا على الله . خذ كلامي عملًا . وبادر به الأجلا . اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا ، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا العمل، واكتب لنا غير رمضان وما فيه ؛ إنك ولي ذلك والقادر عليه .

. . . أحبكم في الله . . .

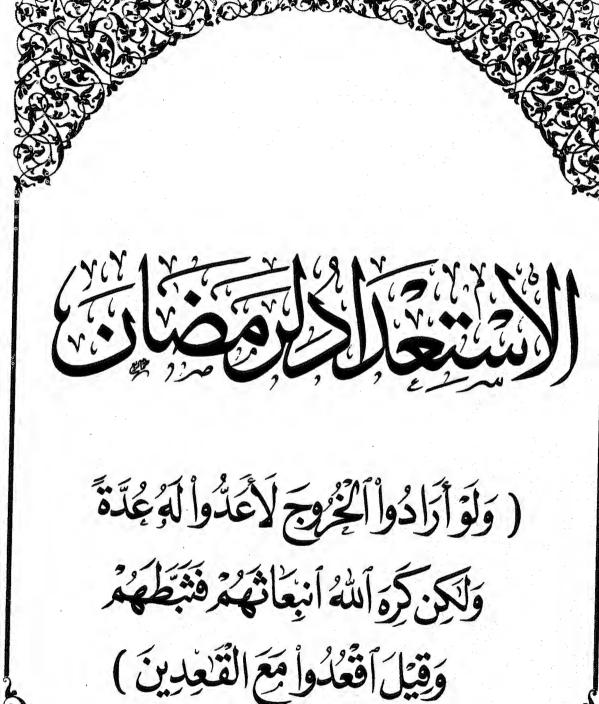



## كيف نستعد لرمضان ؟

## أحبتي في الله . .

لقي أحد السلف أخا له فقال له: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟، قال: لا.

قال: فهل عرضت عليها توبة من غير تسويف ؟، قال: لا.

قال: فهل تعلم دارًا تعمل فيها غير هذه ؟، قال: لا .

قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل بالأخرى ؟ ، قال: لا .

قال: فهل تأمن هجوم الموت على حالتك هذه ؟، قال: لا.

قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل.

إنني - إخوتاه - إذا تخيلت أن هذه الأسئلة وجهت إليَّ أو إليكم، فلن نجيب بأكثر مما أجاب هذا الرجل الصالح، إنها أسئلة أود أن أوجهها لكل منكم بذاته وشخصيته، أسألك وأجب أنت فيما بينك وبين ربك:

(١) أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ ، بمعنى هل ترضى أن تموت الآن؟

(٢) أترضيٰ أن تقبض روحك هذه الساعة ؟

لعل بعض الناس يقول: نعم، لكي أستريح، أقول: وما يدريك أنك ستستريح ؟!، لعلك تخرج من نكد الدنيا وعذابها إلى نار الجحيم التي هي أنكي وأشد وأبقى.

(٣) أترضى حالتك التي أنت عليها للموت ؟

لعل بعضنا يقول: نعم وهو لا يدري ماذا في قلبه، إنه لا يرضى بالموت الساعة إلا غافل جاهل.

- (٤) أترضى حالتك التي أنت عليها للموت، لا ؟
- (٥) فهل عزمت على توبة من غير تسويف ؟، الصادق سيقول: لا، ذكرت في كتاب «كيف أتوب » أن الذي يقرأ القرآن وينظر إلى النساء، يقوم الليل ثم يدخن . . يصوم ثم يكذب، أن هذا علامة من علامات فساد القلوب، وهو قدح في التوبة .

لابد لهذه التوبة من شروط، وشروطها ثلاث وهي: الإقلاع والندم والعزم، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة، فإذا استحضرت هذا وسئلت الآن: هل تنوي توبة من غير تسويف ؟، ستقول: لا.

## ثم يأتيك السؤال التالي:

- (٦) هل هناك دار للعمل غير هذه الدنيا ؟ يعني هل هناك زمان للعمل غير عمرك ؟، بالطبع لا .
  - (V) فهل لك نفسان إذا ماتت إحداهما تعمل بالأخرى ؟، بالطبع لا.
- (A) فهل تأمن من هجوم الموت عليك الآن ؟، بالطبع لا، فهذه حالة لا يقيم عليها عاقل.

اللَّهم بلغنا رمضان؛ فإن الذنوب تتكاثر علينا، اللَّهم بلغنا رمضان، فإن القلوب قد اسودت منا، اللَّهم بلغنا رمضان؛ فقد أثقلت الخطايا كواهلنا، اللَّهم بلغنا رمضان فقد طال انتظارنا له، إننا بلغنا رمضان فقد طال انتظارنا له، إننا نتظر بالفرح حلول رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟!، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟!، وكيف لا يسعد المذنب بغلق أبواب النيران؟! فالسعادة في دخول رمضان.

ولكن أي فرح ؟، إنه الفرح بفضل الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ مِفَسْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ مَ فَلِكُ فَلَكُمْ رَحُوا هُوَ خَدَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]، إننا ننتظر رمضان الساعة تلو الساعة ، فلابد أن نعلم بماذا نفرح ؟

فالفرح فرحان: فرح بالحق، وفرح بالباطل، الفرح بالحق هو الفرح برحمة الله وفضله، أن تفرح بتوبة الله عليك من المعاصي والذنوب، تفرح بتوفيق الله لك بقيام الليل كل ليلة لمدة شهر، تفرح لأن الله أعطاك فرصة لأن تحسن إلى الخلق فتطعم المساكين، وأن تدعو الله في صيامك وعند فطرك وتشعر أن للصائم دعوة مستجابة.

أما الفرح بالباطل فهو كمن يفرحون بالمسلسلات والأفلام، ينتشي احدهم لأن في رمضان سيكون هناك فوازير ومسرحيات، يفرح لأن في رمضان كرة ومباريات، دورات رياضية واحتفالات، خيام رمضانية وسهرات، فهذا فرح بالباطل، قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُقِيِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ فِي ادْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَيَا فَيْلُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فِيما كُنتُم تَمْرَحُونَ فِي ادْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَيْلُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فِي إِفَافِر: ٧٥-٧٦].

يفرح المؤمن بالحق، فيفرح بفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار، ويستبشر فيه بوقت تغل فيه الشياطين، ولكن لابد من الاستعداد لهذا الفرح، لابد من إعداد العدة لهذا المهرجان، لابد من التجهز قبل قدوم الضيف.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُمْ عُدَّةً وَلَكِن كَرْهِ اللهُ الله الله عَلَمَ وَقِيلَ ٱقْصُدُوا مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴾ [التوبة: ٤٦]، إن من منن الله العظيمة وآلائه الجسيمة ونعمه الكريمة علينا أن يبلغنا رمضان، واعلم أيها الحبيب أن من النعم التي يغفل أكثر الناس عن شكرها نعمة الإمهال.

سبحان الملك الحليم!، كُتبَ في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمته

سبقت غضبه، وأن مؤاخذته سبقت عقابه، سبحانه فهو الكريم، فاشكر نعمة الله على ذلك، كم رآك على معصية طيلة السنة فسترك وعافاك وأمهلك وأخرك حتى أدركك رمضان، ومنحك الفرصة لتتوب فيتوب عليك ويكرمك ويعطيك ويمنحك ويغفر لك ما تقدم من ذنوبك طيلة عمرك؛ ولكن لابد من الاستعداد لهذا الشهر قبل مجيئه، حتى تتروض النفس على الطاعة قبل الشروع فيها، لابد من إعداد العدة وأخذ الأهبة لرمضان.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلُو أَرَادُوا الْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة: ٤٦]، فلما لم يعدوا العدة للخروج عُلم أنهم غير صادقين؛ لذلك عوقبوا بالتثبيط والخذلان، فإن كنت تريد العتق من النار في رمضان. إن كنت تريد أن تقبل، وتمحي خطيئتك فلابد من إعداد العدة، يقول ابن القيم كَالَمْهُ: «حذار حذار من أمرين: أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيء لفعله، فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخذيل عن تحصيله، قال تعالى: ﴿ فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ وَضِيبَتُم فَالسّتَعَدَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُوا مَعِي عَدُوا النّهِ النّوبة: ١٣٥].

وحذار من رد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك؛ فتعاقب بتقليب القلب، قال تعالىٰ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئَكُ مُرَّةً ﴾ [الأنعام: الله عالىٰ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئَكُ مُرَّةً ﴾ [الأنعام: [١١٠] » اه.

من هنا عُلم أنه لابد من الاستعداد لشهر رمضان قبل دخوله حتى لا تعاقب بالتثبيط عن أفعال الخير والتخذيل عن زيادة الطاعات في رمضان، وافهم الآية في ضوء هذا الكلام، أن كراهية الله انبعاثهم وتثبيطهم كانت نتيجة عدم استعدادهم أصلاً وعدم صدق رغبتهم في ذلك، إما إذا استعد الإنسان للعمل وتجهز لأدائه وأقبل على الله راغبًا إليه ؛ فإن الله سبحانه أكرم من أن يَرُدَّ عبدًا أقبل عليه.

ولذلك كان السلف يستعدون لرمضان استعدادًا حقيقيًا يبدأ ذهنيًا ، فيدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ثم يدعون الله ستة أشهر أخرى بعد رمضان أن يتقبل رمضان ، فكأن السنة كلها رمضان ، ومن الاستعداد أيضًا أن رسول الله عليه كان يكثر الصيام في شعبان حتى كان يصومه كله إلا قليلا ، وما رؤي في شهر هو أكثر صيامًا من شعبان ، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان .

هؤلاء السلف كانوا يعرفون قدر رمضان ، قال يحيى بن أبي كثير : كان من دعائهم : اللَّهم سلّمْنِي إلى رمضان وسلّم إليّ رمضان ، اللّهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا ، وتسلمه منا متقبلًا .

# بلوغ رمضان نعمة من اللَّه علينا:

فبلوغ رمضان نعمة ، ومن حرم من رمضان فهو المحروم ، من حرم خيره فهو المحروم ، ومن لم يتزود لاستقباله فهو ملوم . .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣) ، وصجحه الألباني (٣٧٢) في «صحيح الترغيب والترهيب» .

أتى رمضانُ مزرعةُ العبادةُ فأذُ حقوقَهُ قولًا وفعلًا فمَنْ زرعَ الحُبوبَ وما سَقَاها

لتطهير القلوب مِنَ الفسادِ وزادَكَ فاتخذه للمعادِ تَأَوَّهَ نادمًا يومَ الحَصَادِ

وقد ذكر العلماء أن شهر رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار، فلكي تجني الثمار في رمضان لابد من بذر يبذر، وأن يسقىٰ حتىٰ تكون له ثمرة.

أيها الإخوة ، إننا ينبغي ابتداء أن نستعد لرمضان وذلك بخطوتين :

الأولىٰ: إثارة الشوق ، بأن يثور من قلوبنا شوق لأن نستقبل رمضان فنرحم فيه وتعتق رقابنا من النار .

والثانية: إنك لو اشتقت لشممت ريح رمضان عن بعد كما شمَّ يعقوب ريح يوسف، فلو شممت ريح رمضان ولبست قميصه لعاد قلبك بصيرًا، فالاستعداد لرمضان بخطوتين: الشوق، وبصيرة القلب.

أما الشوق فإنه عملية غليانٍ في القلب تحفُّزًا لاستقبال محبوب غائب طال انتظاره، وأما البصيرة والنور في القلب فإنها تجعل الإنسان يرى فضل الأيام وثمرة الأعمال ووعود الآخرة، فيكون ذلك دافعًا لعلو الهمة في الاستقبال والاستعداد.

إخوتاه، حريًّ بنا أن نستعد استعدادًا حقيقيًّا لاستقبال شهر رمضان، أن نعلم كيف نصومه حقًّا. إنك في عبادة من ساعة نويت الصوم عند طلوع الفجر كأنك دخلت الصلاة بتكبيرة إحرام، فإياك أن يلتفت قلبك عن اللَّه أثناء النهار، في أثناء النهار أنت صائم يعني عابد للَّه، فاحذر من التفات القلب، وهذه هي بصيرة القلب، أن ترى بعين قلبك طيلة نهار الصيام نفسك قائمًا بين يدى اللَّه عز وجل.

وشهر رمضان عند الله شهر معظم، قال تعالى: ﴿ شَهُّرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَائِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذا يكفي تعظيمًا له ؛ أن القرآن أنزل فيه ، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر ، فهو شهر عظيم تعظم فيه الطاعة وتعظم فيه كذلك المعصية ، فافهم هذه القضية لتعلم خطورة الجناية على النفس بالمعاصي في رمضان .

قال العلماء: إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر.

وقد استخرجوا هذه القاعدة من حديث النبي على في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إني أخاف الله»(١)، الداعي إلى المعصية هنا قوي؛ لأنها هي الطالبة، ولأنها ذات منصب وجمال، ولكنه ترك ذلك لله، فهو في ظل عرش الرحمن، « وشاب نشأ في عبادة الله » هذا في ظل عرش الرحمن أيضا؛ لأن الداعي إلى المعصية الحامل عليها قوي، وتم الترك فعظم الأجر.

والعكس بالعكس، إذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر، قال النبي «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر (٢)، شيخ زان أي رجل كبير السن ويقع في الزنا، فهذا إضافة إلى عقوبة الزنا أنه لا يكلمه الله، ولا يزكيه، ولا ينظر إليه، فكيف إذا جئت يوم القيامة فلم يكلمك الله ؟، ولم ينظر إليك ؟!

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٥٧)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۷).

يا له من هجر!، لعلك تتمنى ساعتها أن تكون ترابًا، فليس ثمة عقوبة أشد من أن تحرم من رؤية الله، فكيف إذا أعرض عنك لا يكلمك، ولا يزكيك، ولا ينظر إليك، يالها من عقوبة!، لو علمتها قلوبنا لانفطرت، اللهم لا تصرف وجهك في القيامة عنا..

وفي رمضان يضعف - بلا شك - الداعي إلى المعصية ؛ لأن المعين على المعصية مفقود، أبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة، والشياطين مسلسلة وأكثر المسلمين مشغولون بالطاعات، ثم تعصي الله!! فيكون العاصي في رمضان قد ارتكب عظيمًا اللَّهم عافنا من الذنوب والمعاصي.

#### أخي الحبيب:

إنه زمان طاعة ، وقد يسر الله لك الأمر وأعانك عليه ، بل وذكر سبحانه أيام الصيام فقللها بقوله جل وعلا : ﴿أَيَّامًا مَّعَدُودَتَ اللَّهِ اللَّهِ السّهر ولا تجترم الآثام في تلك الأيام ، وأنا أحذرك من قطاع الطريق إلى الله ، الداعين إلى معصيته في هذا الشهر من وسائل الإعلام المختلفة في الجرائد والمجلات ، والراديو والتليفزيون ، والمسارح والسهرات ، إياك والمعاصي في هذا الشهر ؛ فإنه كما تضاعف الحسنات فيه تضاعف أيضًا السيئات ؛ لأنه ينضاف إلى المعصية الظاهرة من زنا العين بالنظر إلى الحرام وكذب اللسان بالزور والفحش والبهتان ، ينضاف إلى ذلك معصية قلبية من الكبائر وهي عدم بالزور والفحش والبهتان ، ينضاف إلى ذلك معصية قلبية من الكبائر وهي عدم تعظيم حرمات الله ؛ فاحذر أن ينزل بك بطش الرحيم الرحمن في شهر رمضان .

أيها المسلمون . . عباد الله المؤمنين . . شهر رمضان كله رحمات ، وزيادة طاعات ، ومضاعفة حسنات ، فأبشروا يا معاشر المسلمين ، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت ، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد

نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة.

ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثار، وتستخلص العصاة من أسره، فما يبقى لهم عنده آثار، كانوا فراخه قد غذّاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، خرجوا من سجنه إلى حصن التوبة والإيمان؛ فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار، في كل موسم من مواسم الفضل يحزن، ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار، غلب حزب الرحمن حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار، عزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لسلطان التقوى فاعتبروا يا أولي الأبصار.

#### إخوتاه . .

شهر رمضان شهر التيقظ، شهر التحفظ، إخوتاه . . بين أيديكم سفر، والأعمار فيها قصر، وكلكم والله على خطر، كونوا على حذر من الجبار وقد قدر، اعرفوا قَدْرَ من قَدَر، تذكروا كيف عصيتم وستر، وأيم الله لو قمتم على البصر، وسجدتم شكرًا لله سجدتم على الإبر، ما وفيتم شكر نعمة الله ولا على نعمة الستر، أما طوى القبيح والجميل نشر؟!، أما بعضُ نعمه السمع والبصر؟!!

إخوتاه . . آن الرحيل وما عندكم خبر! ، إلى كم توعظون ولا تتعظون ؟! ، الى كم توعظون ولا تتعظون ؟! ، الى كم توقظون ولا تبصرون ، أكلفتم ما لا تطيقون ، أكلمتم بما لا تفهمون؟ ، ما لكم عن مآلكم تعرضون؟ ، ما هذا الفتور وأنت سالمون؟! ، ما هذا الرقاد وأنتم منتبهون؟! ، إخوتاه . . أدركوا أنفسكم اليوم بتوبة قبل أن يدرككم الموت . . اللّهم ارزقنا قبل الموت توبة ، وعند الموت راحة ، وبعد الموت جنة ونعيمًا .

هذه تهيئة لرمضان ، وتقول السيدة عائشة تعطينها : «ما كان رسول الله عليه من شعبان كان يصومه كله» (١) ، وفي يصوم في شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه إلا قليلا » ؛ فلذلك استعد لرمضان بكثرة الصيام حتى تتعود النفس على الصيام . . قم الليل في شعبان ، أكثر من تلاوة القرآن ، وأكثر من ذكر الله تعالى . . تمهيدًا للدخول في رمضان .

قال السَّرِيُّ السَّقْطِي: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، وأنفاس العبد ثمرتها، فشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها.

ويقول بعض السلف: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار، فإذا أردت جني الثمار في رمضان؛ فلابد من الغرس في شعبان.

إنني عندما أقول لك: صم في رجب وشعبان، وقم الليل فيهما، وتصدق فيهما، وأخرس الأعمال الصالحة في رجب وتعاهدها بالسقي في شعبان؛ إنما أقول ذلك لكي تستشعر بعد ذلك في رمضان لذة الصيام، ولذة القيام وقراءة القرآن، ولذة الصدقة وسائر اللذات، لأن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة وطول مُخت. لا يأتي من أول وهلة، وأيام رمضان قليلة، ومرور أيامه سريعة؛ فلذلك لابد من الاستعداد الجدّي قبله بفترة كافية.

فإذا كنت من أهل الصدق وأردت فعلًا الاستعداد؛ فإليك أيها الحبيب برنامجًا عمليًا للتأهيل والاستعداد:

## \* هيا إلى العمل \*

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٥٦).

# تمرينات الاستعداد

## التمرين الأول: التدريب على تجويد التوبة:

إن أول واجب للاستعداد لرمضان: التوبة، اللَّهم تب علينا توبة نصوحًا، اللَّهم تب علينا توبة نصوحًا، اللَّهم تب علينا توبة ترضيك..

وذلك لأن التوبة وظيفة العمر، تلزم العبد في كل لحظة، قال الله عز وجل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وكان عليه في اليوم أكثر من سبعين مرة، وكان يُسمع منه في المجلس الواحد مئة مرة يقول: «رب اغفر لي وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم»(١).

وليست التوبة كما تفعل دائمًا: تبت . . تقول: أستغفر الله بلسانك وقلبك غافل لاه . . أو تظن أن التوبة هي التوبة من النظر إلى المتبرجات ، أو التوبة من الكذب والغيبة والنميمة فقط لا غير . . إنني أريد التوبة هذه المرة من حياتك . . التوبة من نمط الحياة التي نعيشها . . التوبة من نمط التفكير الذي تفكر به . . التوبة من الآمال العريضة التي نعيش لها . . التوبة من حياتنا ككل . التوبة من هذه الحياة . . إننا نريد حقًا أن نتوب ، إننا نريد تجويد التوبة ، نريد تدريبًا عمليًا على توبة جديدة جيدة .

أخي . قبل دخول شهر رمضان جدِّد التوبة . حسَّن التوبة . أتقِنِ التوبة . أتقِنِ التوبة . . اصدُقِ التوبة . . إنك بحاجة إلىٰ أن تتوب أخي لا من الذنوب

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٣٤)، وصححه الألباني (٧٣١) في "صحيح الترمذي".

والمعاصي فحسب - وإن كانت هي الأولى والأولى؛ ولكننا بحاجة إلى توباتٍ أُخر . . بعد التوبة من الكبائر الظاهرة والباطنة ، والتوبة من المعاصي الملازمة والعارضة . . بحاجة إلى التوبة من أشياء أخر منها :

## أولًا: التوبة من تضييع الأوقات:

#### (١) الليل:

قال تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ النَّلِ لِاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١٠-١١]، وقال تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ النَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسَّارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧-١٨]، وحين وصف عباد الرحمن قال عنهم سبحانه وتعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ يَبِيتُونَ لِلْمَا سُجُدًا وَقِينَما ﴾ [الفرقان: ٦٤]، فهذه وظيفة الليل في الإسلام، السكون والراحة والخلوة مع اللَّه والتعبد، هذا هو ليل المسلمين، ولكن مع شديد الأسف! انظر إلى ليل المسلمين هذه الأيام: يا حسرة على العباد!!

تحول ليل المسلمين إلى لعب ولهو ومعاص وغفلة ، وحول بعضهم ليله نهارًا ، ونهاره ليلًا ، وضاع الليل . . ضمن الأوقات الضائعة . . ضاع الليل بساعاته الغالية وأوقاته النفيسة ، ضاع الليل بفرصه الذهبية وفتوحاته الربانية . . ضاع الليل وهم يقولون : شهر رمضان شهر السهر !! . . هذه فرصتك . . فتقرب إلى الله تعالى وتب من تضييع ليلك في المعاصي واللهو ، وأثبت صدق توبتك هذه بقيامك بين يديه تناجيه وتستجديه أن يغفر لك ، فرصة لا تضيعها .

### (٢) بالشرود الذهني في الفراغ:

أخي في الله ، هل تمر بك أوقات تجلس صامتًا لا تفعل شيئًا ، فقط تجلس شاخصًا ببصرك إلى الفراغ وتفكر في لا شيء ، هذا هو التجسيد الحقيقي للغفلة . . غفلة مطبقة على القلب . . على العقل . . غفلة مستحكمة ، وكلما

ازداد شخوصك هذا زاد تمكنها منك ، تب من ذلك ولا تجلس فارغًا ، اشغل لسانك وقلبك بذكر الله ، واشغل عقلك بالتفكر في هذا الذكر . . توبة يتبعها عمل صالح .

### (٣) مأساة المواصلات:

كم من الوقت يضيع منك يوميًّا في الموصلات أخي في اللَّه ؟، على الأقل ثلاث ساعات يوميًّا، وتضيع كلها في معصية اللَّه، من الاختلاط بالنساء وإطلاق البصر، وغيرها، ولو شئت في هذه الساعات لذكرت اللَّه. اغتنم هذا الوقت ولا تضيعه، هذا الوقت يكفيك لآلاف من الذكر يوميًّا، أيضا جوِّد هذه التوبة بيقينك أن هذه الفترة فرصة سانحة لذكر اللَّه والانشغال به . . جوِّد التوبة .

## (٤) النوم:

قلت لكم سابقًا: هذا الشهر يحتاج لهمة عالية ، وأصحاب العشر ساعات نوم يوميًا ليسوا ذوي همة عالية ، بل هم أهل البطالة والكسل ، فإذا قلت لي : إنك تحتسب نومك هذا لله ، قلت : تحتسب عشر ساعات !! بل وثمان أيضًا ، كيف تحتسبها؟ الاحتساب أن تقول : يا رب . . سأرقد فقط لأتقوى على طاعتك . . وهل تتقوى على طاعة الله بعشر ساعات نوم ، لن أحدد لك عدد ساعات نومك ، ولكن كل هذا وقت ضائع من عمرك . . حدد أنت ما يكفيك ، والتوبة من ذلك أن تتوب من الخداع بأن تعلم أن الله الذي يراقبك يعلم سبحانه ما يكفيك ، فجود التوبة ولا تخادع .

#### ثانيًا: التوبة من اللسان:

قال رسول اللَّه ﷺ: «وأعوذ بك من شر لساني »(١)، وفي حديث معاذ بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٩٢)، وصححه الألباني (٢٧٧٥) في «صحيح الترمذي».

جبل الطويل حين سأل رسول اللَّه عَلَيْ عن عمل يقربه من الجنة ويبعده عن النار ؛ فقال له رسول اللَّه على نهاية الحديث: «ألا أدلك على رأسِ الأمرِ وعمودِه وذِروةِ سِنَامِه»، ثم قال: «هل أدلك على ملاك ذلك كله»، قال: نعم، قال: «أمسك عليك هذا»، وأمسك بلسان نفسه، فقال معاذ: أومؤاخذونَ نحنُ بما نتكلمُ فيه؟، فقال رسول اللَّه عَلَيْ: «وهل يَكُبُ الناس على وجوههم في النار إلا حصادُ ألسنتهم»(۱).

وهل يجرُّ لسانك عليك إلا كُلَّ شر، فأنت إن تركته أهلكك: كذب.. غيبة.. نميمة.. بهتان.. رياء.. عجب.. احتقار.. زنا.. اللَّهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا. ومن مآسي اللسان في عصرنا:

### (١) مأساة التليفونات :

لا شك أن ثورة الاتصالات التي حدثت في عصرنا لها فوائد ونفع الله بها المسلمين في جوانب، وخدمت الدعوة الإسلامية في نواح متعددة؛ لكن مأساة التليفونات في عصرنا عجيبة، ولابد لها من وقفة شرعية أيها الإخوة، فأكثر الناس في هذه الأيام يحمل أكثر من تليفون في جيوبه، والسؤال لك أيها المسلم الملتزم السني، يا طالب الآخرة، يا حريصًا على رضا الله، ماذا تصنع بهذا التليفون ؟

دعونا من المراوغة وتعالوا نتكلم في الصّميم، إن وجود التليفون في يد كثيرٍ من الناس مجرد منظرة مثل الناس، تقليدٌ أعمى، فليس صاحبنا رجل أعمالٍ خطير، ولا شخصية مهمة، ولا يمثل التليفون بالنسبة له أي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١)، وصححه الألباني (١٣٦٥) في «صحيح الجامع».

دور ولا أثر، فما الذي كان؟، الآفات الثلاثة التي يكرهها الله، قال رسول الله ﷺ: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»(١).

اجتمعت تلك الآفات الثلاثة في التليفون ، فليس في هذه الاتصالات إلا القيل والقال ، وفواتير التليفونات وثمن الكروت صار إرهاقًا للميزانية يُقتطع من فم الأولاد .

أخي الحبيب ، تب إلى الله ، وألق عنك هذا الجهاز قبل دخول رمضان ، تستجمع شمل قلبك ، وتفرغ همك للطاعة ، ويقل الانشغال .

#### (٢) القصص والحكايات والمنامات ، وكرة القدم والفن :

أيها الأحبة في الله ، الكلام شهوة ، حتى إنك تجد بعض الناس لا يكف عن الكلام ، وإنك إذا جلست في مجلس – وجرب ذلك – ساكتًا صامتًا تتأمل ، نقّل بصرك وأذنك لتسمع الأطراف المتحاورة ، تجد كلامًا فارغًا وحوارات سقيمة وحكايات عقيمة ، قصص وحكايات ، أخبار وروايات ، كلها لا قيمة لها ، تضر ولا تنفع .

ومما زاد الطين بلة كثرة الافتراءات في ذكر المنامات، فتجد الكل يؤلف ويحكي أنه رأى، والآخر يفتي ويؤوّل . . ومثله الكلام عن كرة القدم والفن وأكثره زور وبهتان . .

فتب إلى الله أيها الأخ الكريم من القصص والحكايات قولًا وسمعًا، واغتنم الوقت بذكر الله..

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (١٤٠٧)، ومسلم (٩٩٣).

#### (٣) الوصف والمبالغات والنفاق والمجاملات:

والأبشع من كل ما مر: المجاملات الزائفة الكاذبة والنفاق الاجتماعي المتبادل، فهل من توبة من هذا الخطر المستطير الذي يهدد بخسف ومسخ وقذف؟!

#### (٤) التهريج والمزاح ، والفحش والبذاء :

قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفاحش ولا البذيء »(٢)، وقال رسول الله ﷺ: «لا تكثروا الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب »(٣).

صار من سمات الباطل في عصرنا خفة الدم زعموا . . وليس ثمة أثقل من كذوبٍ فاحش يستضحك الناس بالباطل ، والأخبث في الموضوع أن يشارك في هذا الأمر من يلتزمون بالدين ويظهرون حب الله ورسوله ، فيحولون أكثر المواقف جدية إلى مزاح !!

فاتقوا الله يا قومنا ، ونزهوا ألسنتكم عن فضول الكلام ، فضلًا عن الفحش والبذاء والتهريج والمزاح .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٣٣)، وصححه الألباني (١٨٨٦) في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٠٦٠)، وصححه الألباني (١٦١٠) في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني (٤١٩٣) في «صحيح ابن ماجه».

### ثالثًا: التوبة من العلاقات:

#### (١) معارف للظروف:

كثيرًا ما تسأل أحدهم: كم جزءًا قرأ من القرآن اليوم، ويكون الجواب: أنا أتمنى والله أن أقرأ؛ ولكن المشكلة . . ليس هناك وقت! ، وحين تتساءل : أين ضاع الوقت؟ ، وكيف ضاع الوقت؟ ؛ فإنك ستجد أن من أخطر ما يضيع الوقت كثرة الاختلاط بالناس . .

إننا نستهين بمكالمة لمجرد المجاملة ، قد يضيع فيها نصف ساعة ، ومصافحة وكلمتين «ع الماشي» بعد الصلاة أمام المسجد يضيع فيها نصف ساعة أخرى ، وهكذا ، تضيع الأوقات بغير فائدة ، والعبد مسئول عن عمره فيما أفناه .

أرجو أخي الحبيب قبل دخول رمضان أن تحجّم علاقاتك . . أن تختصر معارفك . . ليس هناك مجال لأداء حقوق كل هؤلاء . .

والتوبة من هذا تكون بتحقيق الإخلاص في العلاقات ، بإقامة صرح الحب في الله ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، فتنضبط العلاقات بضابط الحب في الله والبغض في الله فتكون عبادة .

#### (٢) مجاملات بالحرام:

في العلاقات الكثيرة المتشعبة لابد من المجاملة، وأحيانًا لا مجال للمجاملة إلا بالكذب، أو على حساب الآخرين وكلاهما حرام، فلابد من التوبة من المجاملات؛ قل الحق ولو كان مرًا، والساكت عن الحق شيطانٌ أخرس فلا تجامل بالحرام، وكُفّ لسانك.

#### (٣) الاختلاط المحرم:

أكبر آفات العلاقات أن تكون العلاقة آثمة بين رجل وامرأة مهما زعموا أنها علاقة بريئة، كلها علاقات علاقة بريئة، كلها علاقات محرمة، إننا يا قوم عبيد، يحكمنا دين يقوم على أمرٍ ونهي، وليس الحاكم في ذلك العادات والتقاليد أو الهوى والشهوات.

فتجب التوبة قبل دخول رمضان من كل علاقة آثمة حتى يطهر القلب. .

### رابعًا: توبة القلب:

#### (١) التوبَّة من الخواطر :

أحلام اليقظة متعة بعض الناس، أخي الحبيب: لا يقتلك الوهم، عش الحقيقة وإياك وأحلام اليقظة، إياك من الخواطر الرديئة، اجعل خواطرك تحت السيطرة، لا تدعها تخرج من تحت يدك، إنك إذا تركت الخواطر ترعى في قلبك وعقلك بغير ضابط ولا رابط؛ فستعيش الوهم وتصدقه، كم من أناس قتلهم وَهُمُ المشيخة، وهم ليسوا على شيء، وآخرون قتلهم وهم طلب العلم وعاشوا أحلام اليقظة في ثياب فضفاضة ليست من ثيابهم.

أخي الحبيب . .قبل رمضان عش الحقيقة وانس الوهم ، وتب إلى الله ، انشغالك بالعمل يخرجك من هذا الوهم .

#### (٢) التوبة من التعلق بغير الله :

قال الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَالتَّفَدُواْ مِن دُوبِ اللّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزَا ۞ كَلَمْ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا﴾ [مريم: ٨١-٨٦] ، إياك أخي الحبيب والتعلق بغير اللّه ، الكل سيخذلك ويتخلىٰ عنك إلا الله العظيم ، فلا تنشغل

بالآخرين ، واجعل انشغالك بمن ينفعك انشغالك به ، تب من التعلق بالأسباب والتعلق بغير الله .

### (٣) التوبة من الأماني والتسويف وطول الأمل:

تلكم الثلاثة أمراض خطيرة تقتل الإيمان . .

إخوتي في الله: أحذركم من السين وسوف . . أحذركم من الاغترار بالأماني ، قال الحسن البصري كَالله : ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، وإن قومًا غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، قالوا نحسِنُ الظن بالله وكذبوا ؛ لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .

### (٤) التوبة من العجب والكبر والغرور ورؤية النفس:

وهذه الأمراض أيضًا تقتل الإيمان، وتذهب بالعبد إلى الجحيم، فالمعجب محبط عمله، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والغرور قتال، ورؤية النفس تجعلك تختال، فاحذريا مسكين، فإنك لا تدري بم يختم لك، تب من كل ذلك وانكسر واخضع وذل لربك لعل أحد هؤلاء الذين تزدريهم قد سبقك إلى الجنة بمراحل، ولله في خلقه شئون، فاحذر.. عجل بالتوبة، ومن تواضع للةً رفعه.

### خامسًا: التوبة من الكسل:

### (١) كم بين العلم والعمل:

ونحن على أبواب رمضان، والكل بلا استثناء يعرف فضائل رمضان، ويحفظ الوعود على الأعمال، ولكن ماذا أفاد هذا العلم؟، وبم نفع هذا الحفظ؟، أين العمل؟!

تب أيها المسكين من الكسل، فقد استعاذ النبي على منه ، قال رسول الله على الله والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال»(١)، فاستعذ بالله وانتفض قائما، واعمل بما علمت، هذه توبة..

#### (٢) ضعف اليقين في الوعد والوعيد:

قال رسول الله على: "من قال: سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة" (۱) ، أنا قلت الآن: سبحان الله وبحمده ونظرت في الساعة فإذا هي ثانية واحدة، لو ثبت يقينك في هذا الوعد أنك تكتسب بالثانية الواحدة نخلة في الجنة، وقد قال رسول الله على: "ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب "(۱) فوزن ساق نخلة من ذهب مئات الكيلوات، هذا ثمن كل ثانية من عمرك، وأنت تضيعه شذر مذر.. لا تبالي ولا تذر، وإنما أتيت من ضعف يقينك، لو ثبت يقينك في ذلك الوعد؛ ما ضيعت لحظة من عمرك وما ركنت إلى الكسل وترك العمل.. اعمل يا كسلان.

### (٣) الترخص المهين:

بعض الناس يريد التفلت من الدين ولكن بدين، فهو يبحث عن الرخص، ويتخذ الخلاف بين العلماء مسوغًا للهروب، فكل المسائل عنده فيها خلاف بين العلماء، وهو يرجح فيها بهواه، ويختار ما يوافق شهوته، ويظن أنه على شيء، ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءً أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلكَاذِبُونَ ﴿ السَّاحَوَدَ السَّاحَوَدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٠٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٥١)، وصححه الألباني (٦٤٢٩) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١/ ٦٧١)، وصححه الألباني (٦٣٧) في "صحيح الجامع".

عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْمَيْطِينِ هُمُ ٱلْمُشْيِطُونَ ﴾ [المجادلة: ١٨-١٩] .

تب أخي الحبيب من هذا الترخص المَهين واستعن بالله على الأخذ بالعزائم، والعمل الجاد المثمر، والله المستعان.

وقد جعلت الكسل آخر هذه العناصر ؛ حتىٰ لا نكسل في التوبة ، فلنسارع الآن . . حالًا . . ونتوب إلىٰ الله . .

إخوتاه . . هذه توبة لازمة . . ليست استعدادًا لرمضان فحسب ؛ فلعلنا لا ندرك رمضان ؛ ولكنها لازمة استعدادًا للموت ، فقد تموت الآن في هذه اللحظة ؛ إذا فتب ولا تسوف .

#### التمرين الثاني: التدريب على تعظيم الشعائر:

غفلة القلب من أضر الأشياء على العبد؛ ولذلك لابد في الاستعداد لرمضان من التدريب على يقظة القلب، ولا شك أن من يقظة القلب أن يراعي شعائر الله وأن يعطيها حظها من التوقير والتعظيم وحفظ الحرمة، وهذا مطلب خطير يجب أن يراعى في الاستعداد لرمضان.

فيجب أن نكون من داخلنا خائفين قلقين ؛ أن يفوتنا رمضان من غير أن نعتق من النار ونكتب من أهل الجنة . . أصحاب السبت لما لم يعظموا أمر الله في عدم الصيد يوم السبت ؛ مسخهم الله قردة ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا لَهُ وَدَه مَا لَكُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٦].

واللَّه سبحانه وتعالىٰ قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَي اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَلَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فهذا أمر وفرض وشعيرة عظيمة، من عظَمها فهو التقي، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].



#### التمرين الثالث: التدريب على استقامة القلب:

لكي نستعد لرمضان لابد من استقامة القلب ، بأن يكون اللَّهُ أحبُّ إلينا من كل شيء ، وأن نعظم أمره ونهيه ؛ لأن تعظيم الأوامر والنواهي من تعظيم الآمر الناهي ، وأن نقوم بعملية تطهير ظاهري وباطنى .

### ويكون ذلك بأمور منها:

#### ١ - التعلق بالله:

أن يتعلق القلب بالله وحده، وإنَّ من أكبر عوامل فساد القلب التعلق بالأسباب، لا تظن أنك بهذه الأسباب وحدها ستوفق لطاعة الله؛ بل لابد من عون من الله لك، لابد أن يتعلق قلبك بالله، فأنت لا حول لك ولا قوة، والحول والقوة لله وحده، ومن أخطر نتائج التعلق بالأسباب أن يحول الله بينك وبين قلبك، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السّتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَعَاكُمٌ لِمَا يُعْيِيكُم مَ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّه يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنّهُ إِلَيْهِ وَالنّهُ إِلَيْهِ وَالنّهُ اللّه عَمُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنّهُ إِلَيْهِ اللّه عَمُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنّهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَمُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالنّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

لابد لك من شوق محرق يأخذ بيدك إلى ربك ، ولا يحصل لك ذلك إلا بأن تطالع أسماء الله وصفاته ، وتشاهد منن الله عليك وفضله السابغ ، وتطالع جنايتك فتتحسر على فوات الزمان في غير طاعة الله ، فتتشوق لاستدراك الفائت ، وتهفو نفسك إلى عمل صالح يكفر ما قد كان من فعالك ، تذكر سبق السابقين وأنت لازلت قابع في شهواتك ، تذكر يوم الوعيد وأنت تأكل يديك حسرة وأهل الإيمان في الفردوس الأعلى قد تناءوا عن أمثالك .

#### ٢- استيماب القلب لأسرار الطاعات:

واستلهام حلاوة الإيمان.. فإذا فقه القلب أسرار الطاعة، وذاق لذة الطاعة، انصلح حاله.

إن آفة الأعمال أيها الأحبة أن تجري على الشكليات . . على المناظر . . على ما يبدو في الظاهر . . هكذا نشأ أكثر أهل عصرنا ، يتوضئون ويصلون ويصومون ويعتمرون ويحجون ، وكل العبادات يؤدون كما رأوا آباهم وأجدادهم يفعلون ، هكذا يستمرون ، كما يفعل الناس يفعلون ، دون دراسة حقيقية لأسرارها أو فقه لروحها ، وبالتالي ضاع أثرها .

وُعْدَتَ ترى صلاةً بغير خشوع، وقرآنًا بغير تدبر، وصيامًا بغير تبتل، وحَجَّا وعمرة بغير حُبِّ وشغفٍ وشوق. كل العبادات تؤدى شكليًّا أداءً للواجب؛ ولكن دون وعي صحيح بأسرار العبادة؛ فكانت النتيجة أن تجد أعمالًا بغير نتيجة، ولا أثر لها على شخصية العبد ولا على حاله مع الله.

إننا أيها الأحبة . . إذا أردنا أن نذوق طعم العبادة ، ولذة الطاعة فلابد من معرفة حقيقية لأسرار العبادة ، ورمضان له أسرار ، وأسرار الصيام أعظم ، ولعلك إن قرأت هذا الكتاب بكامله تجمع لك من متفرقه أسرار هذه الطاعة العظيمة .

## التمرين الرابع: تدريب القلب علىٰ الأنفة من المعاصي:

الأصل في القلب وجود هذه الأنفة بالفطرة، ولكن الفطرة تتبدل كما هو معلوم، وكما قيل: كثرة المساس تفقد الإحساس؛ فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى قبل رمضان إعادة هذه الحاسة إلى قلبه عند عدمها، أو تقويتها حال ضعفها، فيستنكف أن يعصي الله عز وجل وخصوصًا إذا استشعر حالته الإيمانية أثناء الصيام. ولابد لكي تُدرِّب القلب على الأنفة من المعاصى قبل

رمضان من معايشة المعاني الروحية العليا، كي تعوِّد القلب على النفور من الكذب واستهجان الغيبة والنميمة وإنكار المعاصي والحذر منها، ولابد أن يعايش معاني تدبر القرآن وتفهم الأذكار، ويذوق لذة المناجاة والتضرع بين يدي اللَّه، فمن ذاق الحلاوة أَنِفَ من مرارة المعاصي؛ فتصبح همته متطلعة إلى معالي الأمور وتكره سفسافها.

وفرصة الاستعداد لرمضان تدريب فعلي على الأنفة من المعاصي بكثرة الصيام وتلاوة القرآن، وحال الانشغال بذلك لا يتصور عاقل أن يمارس المعصية حال أدائه للطاعة، والأمر يحتاج إلى استنكار عقلي، ثم رفض ذهني، ثم انصراف فعلي عن المعاصي.

## التمرين الخامس: الترويض علىٰ الانكسار لله عز وجل:

قال سبحانه وتعالى: ﴿كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَيِّ ۚ ۚ أَن رَّاهُ ٱسْتَغْفَى ۗ [العلق: ٦- ٧]، إن رؤية الإنسان لنفسه بعين الغنى تجره إلى الطغيان ومجاوزة الحد، فلا يليق بالمؤمن إلا الفقر، وهو أصل خلقته، ولكن هذا الفقر الداخلي يحتاج إلى استشعار حقيقي ليظهر أثره على الجوارح وفي الفكر والتعبد.

ومعلومٌ أن الفقر وصفٌ ذاتيًّ لكل مخلوق ، وصفٌ لازم له ، كما أن الغنى وصفٌ ذاتي للخالق جل جلاله ، قال اللَّه تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّمُا اَلنَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ قَرَلُ وَلَلَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. وحينما تنظر في الفرق بين المسلمين يوم بدر ويوم أحد؛ ماذا تجد ؟ . . يوم بدر: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ . . يوم أحد: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٣]. . هناك فرق بين من

خرجوا للجهاد حفاة . . عراة . . جياعًا . . والرسول عَلَيْ يناجي ربه : «إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض »(١)، وبين : ليرينَ اللَّهُ ما أصنع .

في الأولى كانوا فيها في قمة الذل والانكسار . . وفي الثانية كان هناك شيء من رؤية النفس . . لم ينكسروا تمام الانكسار فكسرهم . . سبحانه عزيز لا يغالب .

أيها الإخوة ، الطاعات مدد وأرزاق . . وحينما تدخل على الملك وأنت فقير يعطيك ، وإذا دخلت عليه وأنت مستعلٍ طردك ؛ لابد أن تدخل بفقرك وضعفك وحاجتك ومسكنتك .

وهذا الباب - باب الذل - بابٌ عظيم يوصل إلى رضا الرب الكريم جل جلاله ، كما قال بعض السلف : أتيت الله من الأبوب كلها فوجدتها ملأى ؟ فأتيته من باب الذل فوجدته خاليًا ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يفتخر بفقره لربه ، وبأنه عريق النسب في الفقر إلى الله ، فيقول :

## أنا المُكَدِّي وابنُ المُكَدِّي وهكذا كانَ أبى وَجَدِّي

إن إظهارك الافتقار لله يستجلب لك رحمة الله وعفوه، فأنت فقير إلى الله، والله غني عنك وعن عملك، وكل ما تعمل من عمل إنما هو لنفع نفسك: ﴿فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: نفسك: ﴿فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها ﴾ [يونس: الله سبحانه وتعالىٰ لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولو أن خلقه كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا علىٰ أتقىٰ قلب رجلٍ منهم؛ ما زاد ذلك في ملكه شيئًا، ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا علىٰ أفجر قلب رجل واحدٍ منهم؛ ما نقص ذلك من ملكه شيئًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٦٣).

#### التمرين السادس: استئصال الأورام الخبيثة:

أيها الإخوة . . قد يتسرطنُ عيب . . وقد يتجدرُ ذنب . . وقد تتأصلُ عادة . . ولا يُجدي مع هذا أساليب العلاج التقليدية . . إنما هي عملية جراحية قبل دخول رمضان لاستئصال كل عيب .

أحد عشر شهرًا قضيناها في اللعب والتهريج، لذلك فإن علاج أمراض ومآسي وذنوب ومخالفات وغفلة سبعة أشهر ليس بالأمر السهل؛ لأنه من الممكن في هذه الفترة أن يظهر عيبٌ صغير، ولكن تركه سبعة أشهر كاملة يتسبب في انتشار سرطاني في الإيمان.

ومشكلة السرطان أنه يتفشئ وينتشر ويملأ ما حوله . . فلابد من الإسراع في معالجة هذه العيوب والذنوب والعادات السيئة ، لئلا تهيج وتقضي على القلب . . وعلاجها ليس تقليديًا بالمهدئات والمسكنات . لا . . بل تحتاج لاستئصال سريع لإسعاف الحالة الإيمانية . . والاستئصال يتطلب خطوات الهائة :

### ١- همة عالية . . شحذتها بالأعمال :

قال اللَّه سبحانه وتعالىٰ ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَال اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الجمعة: ٣-٤].

وقال رسول اللَّه ﷺ: «لو كان الإيمان في الثريا؛ لناله رجال، (١١).

وقال ابن القيم عليه كَثَلَيْهُ: الوصول إلى المطلوب موقوف على همة عالية ونية صحيحة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٤٦١٥)، مسلم (٢٥٤٦).

### أحبتي في الله..

الكلام سهل، والوصف والتوصيف غاية في البساطة، والوهم قاتل، والأماني تغر، والمَحَكُّ هو العلم، فأين الأعمال ؟، كثيرًا ما نسمع كلامًا ونحصل على وعود ولا نرى عملًا حقيقيًّا مؤثرًا، كما قيل: أسمعُ ضجيجًا ولا أرى طحنًا.

كثيرٌ من الشباب في غاية الكسل، لا يعمل ولا يتحرك ثم يشتكي الفتور!.. ويشكو عدم الخشوع، ويشكو قسوة القلب، ودواؤه بين يديه، قم واعمل، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]

إننا وبين يدي رمضان، نحتاج إلى همة عالية، نحتاج أن ندخل رمضان بنفسية التحدي، أكون أو لا أكون. وكأني بالصحابي الجليل أنس بن النضر وكان قد غاب عن غزوة بدر، ونزل قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ النَّينَ ءَامَنُوا وَكَانَ هَا جَرُوا وَجَلَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَتَهِكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالله عَنْ وَالله وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله وَالله وَالله وَنْ وَالله عَنْ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

### أخي الحبيب . .

كم فات في عمرك رمضان، لم تعتق رقبتك فيه على كثرة الفرص ؟! كم فات من عمرك رمضان لم تغفر ذنوبك المتقدمة على كثرة الفرص ؟! كم فات من عمرك رمضان، ولم تدرك ليلة القدر كما ينبغي على كثرة الفرص؟!

ليتك تصنع كما صنع أنس بن النضر فتقول كما قال: واللَّه لئن بلغني اللَّه رمضان . . ليرين ما أصنع . .

ولكن ، القضية كما ذكرت لك سابقًا ليست كلامًا ، إنها تحدَّ وقوة وعزم . . لأننا رأينا من قالها قبل ذلك في أول رمضان ثم نام . . وإنما كانت صادقة من أنس بن النضر حتى إنه أشهد الله من نفسه البطولة في غزوة أحد بعدها مباشرة ؛ لأنه انصدع قلبه عندما علم بأجر المجاهدين الذي فاته ، فتحرق قلبه لنيل هذا الأجر ، فاستعد له قبل دخوله ؛ لذلك فإنني أريدك من الآن وقبل رمضان أن تستعد وتتهيأ .

فيلزمنا العزم. والقوة . والعمل المكثف المستمر . مع الهمة العالية ، حتى نبدأ في استئصال الأمراض القلبية التي تفشت مع الغفلة الإيمانية خلال السنة الماضية ، فالخطوة الأولى أن تكف عن الشكوى ، وتترك الكلام ، وتبدأ العمل .

## ٧- لا تستعمل أي مخدر:

إننا نحتاج إلى بداية حقيقية ، دعونا من الخداع ، خداع النفس وخداع الآخرين ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَى يُرَايُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مَاكُولَا قَلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَى يُرَايُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مَاكُولاً وَلَا إِلَى هَلُولاً وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ مَانَ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا مُدَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَلُولاً إِلَى هَلُولاً وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ مَانَ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا الله مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله قت ويعالجون بالوهم .

إننا حين نريد أن نستقبل رمضان بنفسية التحدي التي اتفقنا عليها سابقًا – أكون أو لا أكون – لا يصلح أن أقول لك: تدرَّج في العبادات، في الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن؛ فإن هذا الكلام لا يصلح اليوم، إنما يصلح في الأوقات العادية حينما يكون هناك متسع من الوقت، أما الآن وفي الاستعداد لرمضان. ابدأ فورًا . . لا تستعمل المسكنات، ولا ترضى بالتخدير، وتحمل

ألم البتر، بتر البطالة والكسل، بتر الغفلة واللَّهو واللعب، بتر الأماني والخداع والجهل، بتر كل الأمراض ليصح الإيمان. . ابدأ فورًا .

### ٣- ابدأ العملية الجراحة فورًا:

فورًا . فورًا . لا تسويف . . لك أسوة في أنمتك من الرسل والأنبياء ، انظر إلى سيدنا موسى عَلَيْتُ لِللهِ كما جاء في الحديث : « أُرْسِلَ ملكُ الموت إلىٰ موسىٰ ، فلما جاءه صكّه ففقاً عينه ، فرجع إلىٰ ربه فقال : أرسلتني إلىٰ عبد لا يريد الموت ، فرد الله عينه وقال : ارجع إليه وقل له : يضع يده علىٰ متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة ، قال : أي رب ثم ماذا ؟! ، قال ثم الموت ، قال : فالآن »(۱) . نعم إن كان الموت لابد منه فالآن . . عزيمة ماضية .

وكذلك سيدنا النبي محمد ﷺ، لما خير بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وبين ما عند الله، اختار ما عند الله.

ولما استعد ﷺ للخروج إلى غزوة أحد ثم حاول بعض الصحابة أن يقنعوه بالمكث في المدينة ، قال : «ما كان لنبي لَبِسَ لَأُمَةَ الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه» (٢).

في الاستعداد لرمضان ، لبست لأمة الحرب وبدأت الاستعداد ؛ فابدأ فورًا بدون تسويف وبدون تأجيل ، لا تقل : سأحاول ، قل : قررت ، لا تقل شيئًا ، ابدأ فعلا في التخلص من أمراضك القلبية ومعاصيك الظاهرة والباطنة ، تخلص من الغفلة والجهل ، تخلص من كل ما يحرمك من رضا الله ويحول بينك وبين دخول الجنة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥١)، وصححه الألباني (١١٠٠) في االسلسلة الصحيحة».

### التمرين السابع: إجراء بعض تمارين العزيمة والهمة:

قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَنَا يُهَا الْمُزَّيِّلُ ۞ قُرِ النَّيلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ فَصَفَهُۥ أَوِ انقُض مِنْهُ فَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّا اللَّهُ فَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ النَّيلِ فَلَا اللَّهُ وَطَكَا وَأَقْوَمُ فِيلًا ﴾ [المزمل: ١-٦]، قالت السيدة عائشة وتعليم : أنزل اللَّه صدر سورة المزمل وفرض فيها القيام على رسول اللَّه ﷺ وأصحابه، فقام رسول اللَّه ﷺ وأصحابه سنتين، حتى تورمت سوقهم حتى كأنها جِذوع رسول اللَّه ﷺ وأصحابه سنتين، حتى تورمت سوقهم حتى كأنها جِذوع النخل، ثم أُنزِل آخرها وفيه التخفيف.

إنها تمارين العزيمة والهمة ، في بداية أمر الدعوة والأمر شاق والحمل ثقيل ، فلابد من تمارين العزيمة ، بدأها جبريل عليه السلام بغطة أو ثلاث غطات لرسول الله ﷺ كما وصفها صلوات الله وسلامه عليه حين قال : «فَغَطَّني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ» (١) ، ثم فُرِضَ القيام سنتين ؛ تدريب وتربية .

كذلك لابد من إجراء بعض تمارين العزيمة والهمة قبل دخول رمضان، لندخل رمضان بهمة عالية.

وكان أبو مسلم الخولاني قد عَلَّقَ سَوْطًا في مسجد بيته ، يؤدب به نفسه ، وكان إذا فترت رِجلُه عن القيام يضربها بالسوط وهو يقول: قومي فواللَّه لأزحفنَّ بك زَحْفًا ، حتى يكون الكَلَلُ منكِ لا مني ، ويقوم قائلًا: أيظن أصحابُ محمدٍ أن يستأثروا به دوننا ، كلا واللَّهِ لنزاحمنَّهم عليه ، حتى يعلموا أنهم خَلَّفوا وراءهم رجالًا .

هيا يا رجال . . كونوا رجالًا . . زاحموا الأكابر . . لَا تَكُلُوا وَلَا تَمَلُوا . .

وقال أبو الدرداء تَعَلَّقُ لصُبَيح : يا صبيح ؛ تعوَّد العبادة ؛ فإن لها عادة ، وإنه ليس على الأرض شيءٌ أثقل عليها من كافر .

١) متفق عليه، البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

لابد من استعداد حقيقي، استعداد عملي قبل رمضان، لابد من تمارين العزيمة.

فليلة تصلي فيها ركعة بخمسة أجزاء كما فعل النبي على حين صلى في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران.

وليلة تقول: هذه ليلة الركوع، فيطول فيه التسبيح والتملق وتعظيم الرب. وليلة تقول: هذه ليلة السجود، وتنقضي الليلة في سجود طويل يتسم بالذل والبكاء والخوف والرجاء..

وليلة تقوم الليل كله بآية واحدة ترددها وتبكي وتتوسل بها حتى الصباح . وهكذا تمارين ، يوم للتسبيح ، ويوم للتهليل ، ويوم للصلاة على النبي وتمارين سرد الصيام ووصال ليلة إلى السحر . تمارين ، وهكذا أخي الحبيب ابدأ تمارين العزيمة والهمة ، استعن بالله ولا تعجز ، واعلم أن النصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، وأن بعد العسر يسرًا .

## التمرين الثامن: ترويض الحواس:

وذلك بأن تعود حواسك على الطاعة، فتعود عينك على النظر في المصحف، وتمنعها من النظر إلى المتبرجات، تعود أذنك على سماع القرآن، على سماع العلم، وتمنعها من سماع الأغاني والمسلسلات والكذب والفحش والزور، تعود لسانك على إدمان الذكر والإكثار منه، تعوده على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تروضه أن يقول الصدق، وأن يبذل النصيحة للمؤمنين؛ لأن هذه الحواس إنما هي منافذ للقلب، فالعين توصل إليه النظرات، والأذن توصل إليه الكلمات، واللسان يوصل إليه السيئات، والإنسان مسئول عن جوارحه وحواسه هذه يوم القيامة قال تعالى: ﴿إِنَّ السَمْعَ وَالإنسان مسئول عن جوارحه وحواسه هذه يوم القيامة قال تعالى: ﴿إِنَّ السَمْعَ

وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْفُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، فلابد من ترويضها استعدادًا؛ لأن تكون لينة منقادة لك في رمضان، ويسهل عليك فيه قيادها.

ولابد من الصبر على التمرين، واليقين من أن الله سيفتح عليك مع مداومة الوقوف ببابه، فالزم الباب واصطبر؛ فإنما هي ساعات. والله سبحانه وتعالى كريم شكور، إذا رآك تجاهد فيه وتتدرب على طاعته فلن يُضَيّعك بل سيعينك ويوفقك هذا هو الظن به وهو الكريم؛ فاستمر في الترويض والتدريب ولا تيأس إن تأخرت لذة الطاعة، طالما أنك في مقام التزلف إلى الله و «التليين» لرضاه، فهو القائل سبحانه: ﴿الّذِي يَرَبكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّكُ مَن فِ السّنِحِدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٨-٢١]، ويقول رسول الله على الله سبحانه وتعالى: الم يعجل؛ يقول دعوت فلم أر يستجب لي "(١)، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاصْرِرَ لِمُكْمِر رَبِّك ﴾ [الطور: ٤٨]، ويقول سبحانه : ﴿ فَاصْرِ صَبّرًا جَمِيلًا ﴾ [المعارج: ٥]، فمع الصبر والترويض تصل إلى ما تريد إن شاء الله.

التمرين التاسع: الاستحضار الذهني للعبادات قبل الشروع فيها:

هل رأيت نفسك وأنت ساجد ؟

حاول أن تتخيل هذا المشهد: جبهتك على الأرض . . أنفك يضغط على الأرض . . بطنك تتدلى على الأرض . . خشوع عجيب غير مفتعل في الأرض . . خشوع عجيب غير مفتعل في العينين . . اليدين ترتكز بقوة على الأرض وكذلك الركبتين ؛ لأنك لم تر هذا الوضع وتتأمله في نفسك لا تشعر به ؛ لذلك أدعوك للتصور الذهني لأي عبادة قبل الشروع فيها ، هذا يساعدك على تحصيلها كما ينبغي وإتقانها كما يجب .

فقبل أن تصلي بربع ساعة تفكر: من الذي ستقف أمامه ؟ . . أغمض

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (٥٩٨١)، مسلم (٢٧٣٥).

عينيك وأستحضر أنني واقف أمام الله ، ﴿ وَلِمَنْ غَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحلن: 13]. وأستحضر عظمة الله ، فينزعج القلب ويفزع ، فيخاف ويخشع ، والعلماء يقولون: الخشوع في العبادات قبل الشروع فيها ؛ سبب للخشوع فيها ، قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَقيمت الصلاة ، فلا تأتوها تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا (١) ، وفي الرواية الأخرى : ﴿ إِذَا أَتيتم الصلاة ائتوها بسكينة ووقار » ، فأت أن بحجر في شرح هذا الحديث : يستفاد منه أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد في الصلاة . . كما يأتي المدد على قدر حضور القلب واستجماع الفكر والتركيز في العمل .

فلابد أخي الحبيب من فهم قضية الصيام والحكمة منه ، واستشعار اللذة ، خذ مثلًا للاستحضار الذهني من الآن مشهد إنسان قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين ، هو في غاية الجوع والعطش والضعف والخور ، وأمامه وبين يديه ملك يمينه جميع أنواع الأطعمة والمشروبات ، ولا يرضى ولا يقبل أن يمد يده ليشرب أو يأكل ، وإن قيل له: ما الفرق بين الآن وبعد دقيقتين ؟

إن الاستحضار الذهني لهذا المشهد يجيبك أن الفرق كبير جدًا جدًا، وعظيم مجمله كلمة واحدة: حتى يأتي الإذن من الله.

إن الاستحضار الذهني لهذا المعنىٰ هو الصيام، لا مجرد الترك، فافهم وجرّب وقاوم وأنت في فترة الاستعداد.

# التمرين العاشر: لزوم جناب الاحتشام ودوام الإطراق:

من أنت ؟، هل تعرف نفسك ؟، هل تعرف قدرك ؟، هل تعرف

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٦٠٩)، مسلم (٦٠٣).

وضعك؟، اسمع معي هذا الحديث ثم قرر، قال رسول اللَّه ﷺ: «أُذن لي أن أحدث عن ديك، قد مرقت رجلاه من الأرض، وعنقه مُنثَنِ تحت العرش يُسَبِّح اللَّه فيقول: سبحانك ما أعظمك!، فيقول اللَّه عز وجل: ما عَلِم بهذا من حلف بي كاذبًا»(١).

وقال رسول اللَّه ﷺ: « رأيت ليلة ما أسري بي جبريل وهو علىٰ هيئته ، له ستمائة جناح كل جناح يسد الأفق »(٢)، تأمل معي هذه المخلوقات خَلْقُ من خلق اللَّه ، وما بالك بالكواكب والنجوم والسموات والأرضين .

إن هذا التأمل يجعل الإنسان يتصاغر فيلزم الاحتشام ويديم الإطراق ولا يجرؤ على رفع رأسه، من أنت ؟!، وماذا أنت ؟!

ثم تسمع قول الله عز وجل وفي وسط آيات الصيام: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوة الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، إن استشعار هذا المعنى في الصيام خصوصًا في غاية الأهمية ؛ لأن الصيام سر بين العبد وربه، فيحتاج إلى دوام المراقبة، ومع دوام المراقبة نصل إلى المعنى الأعمق، وهو استشعار المعية، فيطرق الإنسان حياء ويحتشم خجلا، وخصوصًا حال ذكر الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : ﴿ أَنَا مِعْ عَبِدِي مَا ذَكْرِنِي وَتَحْرِكُت بِي شَفْتَاه ﴾ (٣)، وأيضًا : ﴿ مَن ذَكُرْنِي فِي نفسه ذكرته في نفسي »(٤)، وقال سبحانه في كتابه العزيز : ﴿ فَاذَرُونِ آذَكُرُكُم ﴾ [البقرة: ذكرته في نفسي »(٤)، وقال سبحانه في كتابه العزيز : ﴿ فَاذَرُونِ آذَكُرُكُم ﴾ [البقرة: إنكم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٠)، وصححه الألباني (١٥٠) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٠)، وصححه الألباني (٣٤٦٤) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري (٢٩٧٠) ، مسلم (٢٦٧٥) .

لا تدعون أَصَمَّ ولا غائبًا ؛ إنكم تدعون سميعًا قريبًا ، أقربُ إلى أحدكم من عنق راحلته »(١).

إنني أريد أن تنزل النصوص السابقة علىٰ قلبك دواء نقطة نقطة ، لعلاج الأمراض القلبية الخطيرة ، قبل دخول رمضان مثل: الكبر ، والعجب ، والغرور ، ورؤية النفس ، والتعالي علىٰ الآخرين ، والأنانية وحب الذات ، والأثرة ، والافتخار ، والمَنّ ، والتألي .

قال ابن الجوزي - عليه رحمة الله: «تضاعَفْ ما أمكنك ؛ فإن اللطف مع الضعف أكثر ».

أنت تحتاج إلى لطف الله بك ليعافيك ويعينك ، فأظهر ضعفك وانكسارك ولا تشمخ بأنفك فيعرض عنك فتخسر الدنيا والآخرة .

التمرين الحادي عشر: ملاحظة المنة:

قال ابن القيم - عليه رحمة الله: «والعبد يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، ومطالعة عيب النفس والعمل».

وأنت تتمرن على الطاعات استعدادًا لرمضان؛ ينبغي أيضًا أن تلاحظ فضل الله عليك لنوالك شرف الطاعة والتوفيق لها . ملاحظة المنة لنوالك شرف القيام بين يدي الله . . لنوالك شرف ذكره . . وكرامة ورود كلماته على لسانك . . لنوالك شرف جريان العبادة على جوارحك رغم كثرة معاصيك . . أدخلك بيته ومَنَّ عليك بالحج والعمرة ، وعافاك وقوَّاك . . وسمح لك وهو العظيم ، وزاد فضله عليك فاختارك واصطفاك ؛ على الرغم من عدم استحقاقك . .

إذًا استشعرت أنه سبحانه الأول الذي يُبتدأ من عنده الخير والرحمة ؛ فهو

<sup>(</sup>١) متفق عليه ١١٠ البخري (٢٨٣٠)، مسلم (٢٧٠٤).

المعد وهو الممد، فبداية طاعتك من الله ونهايتها إلى الله، قال سبحانه: ﴿ الله عَلَيْهِمْ الله وَهَا لَتَعَالَىٰ : ﴿ الله مَ اللّه مُوَ اللّهِ عَلَيْهِمْ لِيَكُونُونَ الله وَهَا لَعَالَىٰ : ﴿ اللّهِ يَعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُو النّوبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو النّوبَةُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقُل اعْمَلُوا فَيَالِمُ اللّهُ عَمَلُوا فَيَالِمُ اللّهُ عَمَلُوا فَيَالِمُ اللّهُ عَمَلُونُ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمُ فَسَيْرَى الله عَمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٤-١٠٥].

وقال عز وجل: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْظَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وأنت تعيش بين هذين الاسمين الأول والآخر. . استشعر ذلك حتى يحدث لك التبري من الحول والقوة ؛ وعندئذ لا ترى عملك ، وإنما ترى فقط أن الكريم سبحانه هو الذي مَنَّ عليك وشغلك بطاعته . . وأكرمك عنده . . اللَّهم أكرمنا ولا تهنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا .

ملاحظة المنة تطهر القلب من رؤية العمل، وحظ النفس، والرياء والسمعة . . اللَّهم إنا نحمَدُك حمّدا كثيرًا يوافي نعمَك ويكافئ مزيدَك .

#### التمرين الثاني عشر: تهدئة نمط الحياة:

تخفيف سرعة حركة الحياة تمهيدًا للتوقف في رمضان ، والتخفف من أعباء الدنيا ومحاولة إزالة همومها العارضة ، والحذر من الانشغال بها والتلهي بها عن طاعة الله، فلابد من روية . . لابد من دقة في التوفيق بين أعمال الآخرة التي هي خير وأبقى وبين أعمال الدنيا التي هي ذاهبة زائلة .

إننا نعيش في هذا الزمان حياة مليئة بالحركة والسرعة ، فعلّا نعيش في هذه الأيام سرعة التغيير ودوام التغيير ومفاجأة التغيير ، فلا توجد فرصة حقيقية للإنسان للتفكير قبل التغيير ، وهذه أكبر أخطار هذا العصر ؛ لذلك قبل رمضان نحتاج أن يمهل الإنسان نفسه ، يعطي نفسه فرصة للهدوء الذهني والقلبي ، فرصة لمراجعة

نمط الحياة ، وتهدئة هذه السرعة ؛ ليحصل التروِّي والتعقل في أخذ القرار بإيثار الآخرة على الدنيا فيكون الاستمرار لأن القرارات السريعة تتغير بنفس السرعة . هيا أيها الحبيب . . الهدوء . . الهدوء . . السكينة .

أيها الإخوة . .

هيًا استعدوا لرمضان ولا يكن حظكم منه الخسران والخذلان، يا أيها المجتهد، هذا ربيع جِدُك، أيها الطالب هذه أوقات رفدك، تيقظ أيها الغافل من سِنَةِ البطالة، تحفظ أيها الجاهل من شُبَهِ الضلالة، اغتنم سلامتك في شهرك، قبل أن تُرتَهنَ في قبرك، قبل انقضاء مدتك، وعدم عدتك، وانقطاع صوتك، وعثور قدمك، وظهور ندمك؛ فإن العمر ساعات تذهب وأوقات تنهب، وكلها معدودة عليك، والموت يدنو كل لحظة منك.

يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي ، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي ، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي ، يا قلوب الصائمين اخشعي ، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي ، يا عيون المتهجدين لا تهجعي ، يا ذنوب التائبين لا ترجعي ، يا أرض الهوى ابلعي ماءك ، ويا سماء النفوس أقلعي ، يا بروق الأنوار للعشاق المعي ، يا خواطرالعارفين ارتعي ، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي ، قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصُّوَّام ؛ فما منكم إلا قد دُعي ، ويا همم المؤمنين أسرعي ، فطوبى لمن أجاب فأصاب ، وويل لمن طُرد عن الباب وما دُعي .

﴿ يَفَوْمَنَا ٓ أَجِيبُوا دَاعِى اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ وَمَن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْلِيَالًا اللَّهِ مَن دُونِهِ أَوْلِيَالًا اللَّهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيالًا اللَّهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيالًا اللَّهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيالًا اللَّهِ مَن دُونِهِ اللَّهِ مَن دُونِهِ اللَّهِ مَنْهِ اللَّهُ مَنْهِ اللَّهِ مَنْهِ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهِ اللَّهِ مَنْهِ اللَّهِ مَنْهِ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهِ اللَّهِ مَنْهِ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اللَّهم أعنًا ووفقنا للإعداد لرمضان . . بحولك وقوتك يا كريم .

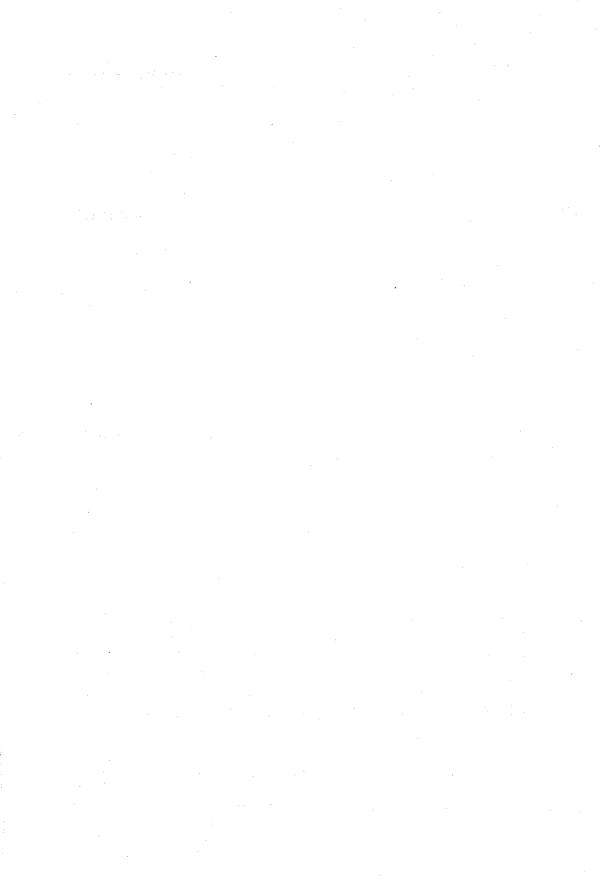





# استقبال رمضان «الوصايا العشر قبل دخول الشهر»

قال اللّه تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أمر الملك سبحانه أن من شهد فليعمل، وعن جابر بن عبد اللّه صحفها قال: «لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء »، لابد من التغيير.

إنه بمجرد ظهور هلال رمضان في السماء تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وينادي المنادي .

سبحان الملك! ، تغير جذري عجيب في الكون كله ، يجب أن يستشعره المؤمن صاحب العقل اليقظ والقلب الحي ، ويحصل منه استقبال لهذا الشهر ، استقبالًا حقيقيًا ، فيظهر أثر ذلك الاستقبال في تغيير نمط الحياة ؛ لأنه يتعامل مع الكون ، فإذا تغير الكون يجب أن يتغير هو أيضًا ؛ لذلك أول ما نستقبل به الشهر :

فُكَّ الشدَّ العصبي في العِراك مع الحياة لتحصل المصالحة . .

لابد من عقد هدنة بين جميع الأطراف خلال هذ الشهر لنصل إلى الهدف المنشود بسلام: العتق من النار، فإليك هذه الوصايا العشر، اعمل بها يرحمك الله.

## الوصية الأولى: هدنة مع المناقشات والجدال:

في المنزل مع الزوجة والأولاد، وتهيئة بيئة رمضانية إيمانية، قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنًا﴾ [النحل: ٨٠]، ويكون ذلك بما يلي:

(۱) محاولة فض جميع المشاكل والمنازعات قبل دخول الشهر ، حتى لا تعكر عليك جوك الإيماني ، وحتى لا تعرقل طاعاتك التي تريد القيام بها ، لابد أن تتخلص من هذه المشكلات وأن تضع لها حلولًا جذرية حتى لا تؤثر على عبادتك .

(٢) إجراء محاضر صلح بين أفراد الأسرة جميعًا، فتنقي البيئة من حولك من شائبة الاختلافات والخصومات، واعمل على أن تُوجِد جوًا من المحبة والتواد والتقارب بين أفراد الأسرة؛ فإن ذلك مما ييسر السبيل أن يطيعوك ويطيعوا ربهم سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا اللِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشّيطَانَ يَنَزَعُ بَيْنَهُم ﴾ [الإسراء: ٥٣].

(٣) عقد اجتماع طارئ وعاجل مع جميع أفراد الأسرة للاتفاق على المبادئ
 والأصول التي سيتم السير في ظلالها خلال شهر رمضان ، ومن هذه المبادئ :

\* التخلي عن التلفاز ومشاهدته، وإقناعهم أنهم لن يخسروا شيئًا إذا فعلوا، وتعالوا نجرب أن نستبدل ذلك بأعمال إيمانية وقربات نافعة.

- \* إيقاف سيول الأغاني الجارفة التي تقتل الإيمان.
- \* ضبط اللسان والحذر من انحرافه إلىٰ ما يغضب الله.
- \* إلغاء السهرات والعزومات والدعوات أو التقلل منها، قدر الإمكان
- (٤) اتخاذ السبل الجادة لإنقاذ جميع أفراد الأسرة من النار، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا فُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُهُ غِلاظُ فَرَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُهُ غِلاظُ فِي النَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ [التحريم: ٦]، قال ابن عِلْدُادٌ لَا يَقْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ [التحريم: ٦]، قال ابن عباس تَعْلِيْهُهُ : أي علموهم الخير وأدبوهم .

الوصية الثانية: إقامة هدنة في العمل مع الزملاء والمسئولين:

وذلك يكون بالتجاوز عن الخصومات ومصالحة الجميع ونسيان الخلافات،

والبدء بصفحة نقية بيضاء ، لا نريد زوبعة المشاكل في العمل ، ولا نريد الانشغال بقيل وقال ، لا نريد ضياع الأوقات في فضول الكلام ، ولابد من الإصلاح بين الممتخاصمين والوصول إلى حل وسط لإرضاء جميع الأطراف في غير معصية الله ، قال تعالى : ﴿ فَاَتَقُواْ اللَّهَ وَأَصَّلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: ١].

نريد أن يكون تعاملك مع زملائك في العمل مبنيًا على حصول المكاسب لك في الدين، وإن خسرت الدنيا، ولابد كذلك من إتقان العمل وإحسانه لاسيما وأنت صائم تراقب الملك سبحانه، قال رسول الله على الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه (١).

#### الوصية الثالثة: إقامة هدنة مع نفسك للتخلص من سموم القلب:

وسموم القلب خمسة: فضول الطعام، وفضول الكلام، وفضول النوم، وفضول الاختلاط، وفضول النظر.

## ١- هدنة مع الأكل، إنه شهر صيام وتقلل لا شهر أكل ونهم وتوسع:

الطعام وقود الشهوات، وامتلاء المعدة بالطعام سبب لكسل البدن عن العبادة، وإذا أكل المرء كثيرًا شرب كثيرًا، فنام كثيرًا وخسر كثيرًا، وتأمل كيف أن النبي على أمر الشاب العَزَب بالصيام؛ وعلل ذلك بأن الصيام «وجاء» أي قاطع للشهوة، يقضي عليها ويهذبها، وقد علمنا النبي على فقه الطعام فقال: «ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» (٢)، نريد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٠٦)، وصححه الألباني (١٨٨٠) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١١)، وصححه الألباني (١٩٨٣) في «صحيح إرواء الغليل».

هدنة مع الأكل، قال سبحانه: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي أَفَدَ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١]، اكتف بلقيمات كما أمرت.

### ٢- هدنة مع الكلام: رجاء.. أغلق فمك في رمضان:

قال رسول اللَّه ﷺ: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت» (١١)، كل كلمة تخرج من فمك فهي إما ثواب وإما عقاب، قال اللَّه جل جلاله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]، وكثرة الكلام مدعاة للخطأ.

وفي الحديث أن رسول الله على قال: «من صمتَ نجا» (٢)، وقد جعل الله لك لسانًا واحدًا وأذنين ليكون ما تسمع أكثر مما تتكلم، والبلاء موكلً بالنطق، فاحذر فضول الكلام، واحذر الاسترسال في الحديث عن الدنيا فإن ذلك يقسي القلب، وإن استطعت ألا ترد على الهاتف إلا لأمر ضروري فافعل، وأن تأمر زوجتك بالتوقف عن المكالمات التي تمتد لساعات بلا فائدة، والتي تضيع الوقت، وعادة ما تؤدي إما إلى الحديث في أمور الدنيا، وإما في الغيبة والنميمة فهكذا أحاديث النساء دائمًا.

فلا تستخدم الهاتف إلا لطاعة الله كأن تبر والديك أو تصل رحمك أو تنهي أعمالا مهمة أو تدل على خير، وألجم لسانك عن قول ما لا يرضي الله عز وجل، وقد سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: «الفم والفرج»(٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٧٧٢)، مسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٥٩)، وصححه الألباني (٥٣٦) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٢) ، وصححه الألباني (١٧٢٣) في «صحيح الترغيب والترهيب».

وهما أيضًا سبب لدخول الجنة ، فقد قال رسول اللَّه ﷺ : «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» (١) ، وهذا يدلك على خطر اللسان وخطر كل ما يخرج منه .

الشاهد إخوتاه: لابد أن تتخلص من فضول الكلام؛ فإنه من سموم القلب، واستقبل رمضان بالصوم أيضًا عن الكلام.

#### ٣- هدنة مع السرير . . دعه يستريح منك شهرًا :

النوم نعمة من الله على عباده، لكنها إذا تعدت حد الإفراط أفسدت القلب، سيأتي معنا في برنامج الصائم اليومي أنه يكفيك أن تنام أربع ساعات في اليوم في رمضان؛ لأنك تطلب شيئًا عظيمًا، بل تطلب أعظم شيء وهو جنة الله، اللهم إنا نسألك الجنة يارب، فلابد أن تقلل من ساعات نومك؛ لأنك في حالة طوارئ، تتعب في تحصيل غاية كبيرة، بل هي أكبر غاية، فاحذر كثرة النوم حتى لا يضيع عمرك ويضيع دينك وقلبك.

كلما حدثتك نفسك بالنوم والتكاسل عن العبادة، أغمض عينيك وتخيل الجنة، وقل لنفسك: أترضين أن نخسر الجنة ؟، أتنامين وهناك من يسبقنا الآن إليها، أما علمت أن فلانًا يتلو القرآن الآن، وفلانًا يصلي من الليل الآن، فماذا سيفيدك النوم إذا سبقك هؤلاء إلى الجنة بدرجات!!

لذلك أنصحك - أخي - أن تجعل لك صديقًا مخلصًا ذا همة عالية تتنافس معه في العبادات، تتنافسان من يختم القرآن أولًا وكم مرة، تتنافسان على قيام الليل، وعلى ذكر الله، ويوقظ كل منكما الآخر فإن ذلك يجلب لك همة ونشاطًا، قال الله تعالى: ﴿وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسُ ٱلْمُنْنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٠٩).

### ٤- هدنة مع الناس . . أنفاس الناس دخان القلوب :

ومخالطة الناس بلاء، قال بعض السلف: هذا أوان السكوت ولزوم البيوت.

إن الناس يثبطونك ويخذّلونك عن الطاعة ، وقلما تجد منهم ناصحًا أمينًا ، فاحذر مخالطة أهل الدنيا ، فإن خلائق السفهاء تُعدي ، وكما يقول علماء التربية : « الطّباعُ سَرَّاقة » ؛ و «الإنسان ابن بيئته » ، فإن كان لابد من مخالطة فلتكن يسيرة ، ولتكن بالصالحين ، وعليك بذوي الهمم العالية منهم ، من إذا دللته على خير سبقك إليه لا يثبطك عنه . ابحث عمن تعلم أن همته في الثريا وليست في الثري .

وقد أُمِر رسول اللَّه ﷺ بأن يصبر نفسه مع المؤمنين المجدين في السير إلى اللَّه؛ فقال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلاَ تَعَلَىٰ : ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴿ الكهف: ٢٨]، ثم أمره يُريدُونَ وَجْهَةً وَلاَ نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْقِ ﴿ [الكهف: ٢٨]، ثم أمره تعالىٰ بأن يجتنب مخالطة الغافلين وطاعتهم فقال : ﴿ وَلاَ نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا هَلْبَهُ عَن نَظِيعُ مَن أَغَفَلْنَا هَلَبُهُ عَن إِنْ يَكُونُ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقد حذرنا ربنا عز وجل كذلك من الركون إلى الظلمة ومخالطتهم، وهذا يشمل العصاة المجاهرين كذلك من الركون إلى الظلمة ومخالطتهم، وهذا يشمل العصاة المجاهرين بالعصيان كذلك ، فرؤيتهم تقسي القلوب، كما أن رؤية الصالحين تذكر باللَّه، قال تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى النِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣].

## ٥- هدنة مع العينين . . أغمض عينيك . . أرح بصرك :

قال تعالىٰ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَنَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوْجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وفي الآية التي تليها مباشرة: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَنَرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١]، والنظر إلى المتبرجات يفتت عزم القلب. يشتت القلب ويهلكه لأنه سم، وإطلاق البصر سبيل لحصول الظلمة في القلب، كما

أَنْ غَضَ البَصرِ سبيل لحصول النور والبصيرة في القلب، ولذا جاءت آيات النور بعد آيات الأمر بغض البصر، وليس غض البصر عن النساء فقط، وإنما كذلك غضه عن النظر إلى متاع الدنيا الذي يُنسي ويُلهي، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ لَكُيَوْةِ الدُّنِيَا لِنَقْتِنَهُمْ فِيهٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيِّ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

لابد من راحة للبصر لكي تنطلق البصيرة، وسبيل ذلك أن يسعك بيتك ولا تنطلق في الشوارع، اشغل نفسك ببعض الطاعات: لا تجد وقتًا للخروج، واشغل بصرك بالنظر في المصحف، لا ترى أحدًا.

### الوصية الرابعة: عمل هدنة مع الأرحام والوالدين:

إن شعورك – مجرد شعورك – أن كل الناس يحبونك ويعجبون بك . مجرد شعور أنك ليس لك أعداء ولا أحد يحقد عليك .

هذا الشعور بمجرده يجلب راحة نفسية وهدوءا قلبيًّا وراحة ضمير ، وراحة بال مطلوبة يحتاج الإنسان إليها .

وأنت أحوج لأن تستشعر هذا الأمر من المحيطين بك، وأقرب الناس الله الله أن ترى رضاهم عنك وسرورهم بك وحبهم لك، إننا نطلب هذا لا لنعجب بأنفسنا ولا طلبًا لراحة قلوبنا فقط وهدوئنا النفسي فحسب ولكن:

لنستطيع أن نجمع الهم ويسكن روع القلب، كي نعبد ربنا كما ينبغي . . إن الأجواء الإيمانية تتسم بالهدوء والسكينة واللطف . . ولاستقبال رمضان كما ينبغى لابد من تهيئة هذه الأجواء ، ولكن كيف ؟!! . .

الإحسان إلى الجميع . . إراحة الجميع . . ولو على حساب نفسك . . مسامحة الكل والتنازل عن الحقوق ، وأداء جميع الواجبات تجاه الجميع ، ابذل كل ما تستطيع لعقد هدنة مع كل من حولك من الأقارب .

طاعة الوالدين فرض واجب ما لم يأمرا بمعصية الله، فيجب عليك طاعتهما والإحسان إليهما والبر بهما، ولابد أن تصل رحمك وأن تحذر من قطع الأرحام، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِى شَاتَالُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامِ ﴾ [النساء: ١]، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقال رسول الله ﷺ: ﴿إن اللّه خلق الرحم، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى يارب، قال: فهو لك (١)، ومن وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله؛ لذلك لابد من زيارة الأرحام والسؤال عنهم ومساعدتهم إذا استدعى الأمر، كي يصلك الله برحمته في هذا الشهر الكريم، فابدأ شهرك بصلة رحمك. قال سبحانه: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرِي حَقَّمُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا أَبْدَرَا ﴿ وَليس تفضلًا منك يا مسلم.

وإذا كان حق المسلم على المسلم ست؛ فإن ذا الرحم يزداد حقه على ذلك بصفة الرحم، والوالدان حقهما أعظم، ولا بأس من حمل شيء من الهدايا، والهدية تذهب وَحْرَ الصدر، الهدية تكون سببًا في المودة، قال رسول الله على : «تهادوا تحابوا»(٢).

الوصية الخامسة: حمل هدنة مع النفس لترك الذنوب والمعاصي والسيئات:

(١) هدنة في الحرب مع الله:

قال سبحانه : ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٩)، وحسنه الألباني (٣٠٠٤) في «صحيح الجامع».

ٱلظَّلِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، حاول أن تعقد اتفاقًا مع نفسك لكي تكف عن الحرب بترك الذنوب والمعاصي تمامًا . . ابدأ فورًا بإقامة العهد مع النفس بالإقلاع عن الذنوب ، والتوبة إلى الله جل جلاله .

ولابد أن تكون هذه التوبة نصوحًا، بأن تكون شاملة لكل الذنوب، وأن تندم على كل ما عملت، وأن تعزم وتنوي ألا ترجع إليها مرة أخرى. والتوبة واجبة من كل ذنب، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ وَالتوبة واجبة من كل ذنب، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ وَعَلَق تَوْبَعُ أَصُوعًا ﴾ [التحريم: ٨]، وتأمل كيف أمر اللَّه المؤمنين جميعًا بالتوبة وعلق عليها فلاحهم فقال تعالى: ﴿وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تَفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

لابد أن تعاهد نفسك على ترك المعاصي والسيئات، لابد أن تتوب، وإن لم تتب فأنت ظالم بنص كلام الله جل جلاله، قال تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَلَبُ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ﴾ [الحجرات: ١١]، ولابد أن تتخلص من إصرار النفس على الذنوب؛ فإن الإصرار على الذنب ذنب آخر.

(٣) البعد عن أسباب المعاصي، فلابد أن تغلق باب المعصية عن نفسك، ابتعد عن أماكن الاختلاط، ابتعد عن التلفاز، ابتعد عن قراءة المجلات والجرائد التي تدعو إلى الفتن، ابتعد عن كل سبب من أسباب المعاصي، حتى تحافظ على إيمانك، فإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادًا في الوجه وبغضًا في قلوب الخلق.

لماذا تضع نفسك بين الفتن ثم تحارب لتنجو منها .

ولماذا تقترب من أسباب المعصية مع علمك بأن أسلم طريقة للنجاة من الفتن البعد عنها ؟، وأنت تعرف حديث قاتل المئة كيف أمره رسول الله عليه التي كان يعيش فيها ؛ لأنها أرض سوء . . أسباب المعصية فيها

متوفرة ، وأمره أن يذهب إلى أرض كذا وكذا ؛ لأن فيها قومًا صالحين ليعبد اللَّه معهم ، فأمره بالبعد عن سبب المعصية ، والاقتراب من سبب الطاعة .

(٣) العزم على عدم العودة؛ أن تنوي نية حقيقية صادقة ألا تعود إلى الذنب؛ لأن في الرجوع إلى الذنب هلاكك؛ لأنه قد يكون في رجوعك إليه سقوطك من عين الله. . إنك إذا رجعت إلى الذنب قد تموت عليه فتلقى الله عاصيًا، فانهض إلى طاعة ربك وأتبع السيئات الحسنات، ولا تلتفت بقلبك إلى الذنب، واحذر أن تقع فيه؛ بل اعزم على عدم العودة إليه أبدًا.

الوصية السادسة: هدنة مع طول الغياب خارج المنزل وكثرة الارتباطات والمواحيد واللقاءات:

ابدأ في التقليل من الخروج وكثرة الارتباطات والمواعيد واللقاءات. . تفرغ في رمضان لعبادة ربك ، لمعالجة نفسك والعمل على تهذيبها ، أنت في فترة عناية مركزة للقلب ، لماذا تكثر الخروج من البيت ؟ ، تشتري كذا وتزور فلانًا وتكلم فلانًا ، يمكنك أن تشتري حاجيات رمضان قبل دخوله حتى لا تنشغل بغير العبادة ، يمكنك أن تشتري ملابس العيد قبل دخول رمضان وتتركها حتى العيد ، الأشياء الأخرى التي تريدها في العيد اشترها من الآن .

سأل عقبة بن عامر رسول الله ﷺ عن النجاة فقال: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك»(١).

#### الوصية السابعة: هدنة مع كثرة النفقات والتبذير:

شُرع الصيام للتقلل من الطعام والشراب؛ ولكن للأسف الشديد! تجد الناس ينفقون في الطعام والشراب في رمضان ما لا ينفقون في غيره!! والتبذير

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٦) ، وصححه الألباني (٢٧٤١) في «صحيح الترغيب والترهيب».

ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو من صفات الشياطين، قال تعالى: ﴿وَلَا لَبُنِدِ تَبَذِيرًا ﷺ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِهِ كَفُورًا ﴾ لُبُذِر تَبَذِيرًا ﷺ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٦-٢٧]، وقد أمرنا ربنا بالاعتدال في الإنفاق وحرم التبذير فقال: ﴿وَلَا بَعْمَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، ويمكن أن تتفق مع الأسرة على أمور:

#### (١) الاتفاق على صدقة:

والصدقة برهان على صدق المرء في إيمانه ، قال رسول الله عليه : «الصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها »(۱) ، فاتفق على أن تتصدق كل يوم ولو بشيء قليل ؛ فإن الله يضاعفه ، قال رسول الله عليه : «إن الله يقبل الصدقة من أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم مهره حتى تكون اللقمة مثل الجبل »(۲) ، قالت السيدة عائشة تعليه الما سألها رسول الله عليه : «ما بقي من الشاة؟» ، قالت : كتفها ، قال عليه : « بقيت كلها إلا كتفها »(۳) ، تصدق أنت مرة ، وأعط زوجتك هي الأخرى ، وأعط ولدك يتصدق ؛ لكي يتعود على العطاء والبذل ، والله يضاعف لمن يشاء .

#### (٢) إفطار الصائمين:

اجتهد أن تُفَطِّر صائمًا أو صائمين أو ثلاثة أو عشرة كل يوم قدر استطاعتك ؛ فإن لك مثل أجره كل يوم ، قال رسول اللَّه ﷺ : «من فطَّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء »(٤)، أبرم مع اللَّه عقد

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٢٢٣). (٢) أخرجه مسلم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣)أخرجه أحمد (٦/ ٥٠)، وصححه الألباني (٢٥٤٤) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٤)أخرجه أحمد (٤/٤١١)، وصححه الألباني (٦٤١٥) في «صحيح الجامع».

تأمين على الصيام، هل تريد أن يكتب لك رمضان ستمائة يوم ؟، الأمر يسير جدًا، ما عليك إلا أن تفطر كل يوم عشرين صائمًا فتكون في خلال ثلاثين يومًا قد فطرت ستمائة صائم ؛ فكتب لك رمضان ستمائة يوم .

#### ٣- إطعام المساكين:

قال اللّه تعالى: ﴿وَيُطْمِنُونَ الطَّمَامَ عَلَىٰ حُبِدِهِ مِسْرِكِمَا وَيَبِمَا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، وإطعام الطعام قربة يتقرب بها العبد إلى اللّه سبحانه وتعالى، قال رسول اللّه ﷺ: «يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»(١)، وكان ابن عمر صَافِحَهَا يفطر كل يوم مع المساكين.

#### ٤- مساعدة المحتاجين:

تُرشِدُ ضالًا ، تعين ضعيفًا في طلب حقه ، تؤازر مسكينًا ، تنصر مظلومًا ، من احتاج شيئًا تثبته له . ذهب جماعة إلى الحسن البصري في حاجة فقال : مروا على فلان في المسجد وخذوه معكم ، فذهبوا إليه فقال : إني معتكف ، فقال : ارجعوا وقولوا له : يا أعمش ، أما علمت أن مشيك في حاجة أخيك حتى تثبتها له خير من اعتكافك ، وقال رسول الله على : «والله في عونِ العبد ، ما كان العبد في عونِ أخيه» (٢) .

#### الوصية الثامنة: هدنة مع العقول والقلوب من التفكير والتدبير للدنيا:

الدنيا لا تستحق أن تفكر فيها ، الدنيا أهون من ذلك ، وأحقر من أن تنشغل بها وتدبر لها ؛ لذلك اجعل تفكيرك كله في الآخرة :

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٥١)، وصححه الألباني (٥٦٩) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

- (۱) فكر في حسنة جديدة تعملها ، ابحث عن عبادة مهجورة لتقوم بها ، ابحث عن ذكر مهجور لا يقوله كثيرٌ من الناس أو لم تقله أبدًا واذكر الله به ، فكر كيف تجمع الحسنات وتدَّخِر الأجر عند الله جل جلاله .
- (٢) فكر في خدمة المسلمين كيف تخدمهم، كان أبو بكر الصديق تخطيق وهو خليفة المسلمين يحلب للحي شياههم، وكان عمر بن الخطاب تعلق يذهب إلى عجوز مُقعَدة ضعيفة ليخدمها، فوجد أن رجلًا سبقه إليها قد نظف بيتها وأزال عنها الأذى وملأ لها آنيتها؛ فتعجب من هذا الذي سبقه إليها وقام بهذا فوجد أنه أبو بكر الصديق تعلقه إلى كانوا يتسابقون في خدمة المسلمين وبذل الخير لهم.
- (٣) التفكير في خدمة الدين: تفكر كيف تخدم دينك، وكيف تبذل في سبيله، تعطي شريطًا هدية، تقوم بإلقاء موعظة، تهدي كتيبًا، تدعو رجلًا لترك التدخين، وتدعو آخر للمحافظة على الصلوات، تقوم بعمل مجلة حائط، تقوم على حلقة لتحفيظ القرآن وتجويده.. وتفكر في خدمة دينك، وديننا يحتاج إلى كل يد تكتب عنه وتدافع عنه، وإلى كل لسان يبين عظمته وحقيقته للناس، وإلى كل قلب ينبض بحبه.
- (٤) التفكير في لذة أخروية: تفكر كيف تفوز غدًا بالجنة ، كيف تستشعر قرب اللّه إذا ذكرته ، كيف تحقق الخشوع في الصلاة ، كيف تخلو بربك في ساعة النزول الإلهي ، تبكي بين يديه وتتضرع إليه ، فتشعر بقربه منك وقربك منه وحبه لك ، قيل للحسن : مالنا نرى أهل الليل أحسن الناس وجوهًا ؟ ، قال : خَلَوْا بالرحمن فألبسهم من نوره .

الوصية التاسعة: هدنة مع استهلاك الأعضاء:

في رمضان أرح عينيك بعدم التطلع إلى الدنيا، بعدم النظر إلى

المتبرجات، تريحها بالنظر إلى كلام الملك جل جلاله، تريح عينك من عناء الذنوب، وتريح أذنك من ضجيج الكلام وصخب الهموم والغموم. تريح أذنك من سماع الأغاني، أذنك من سماع الغيبة والنميمة والكذب، تريح أذنك من سماع الأغاني، وتريح رجليك من كثرة الانتقال هنا وهناك بغير فائدة، تريح رجلك بالاستقرار في بيتك أو مسجدك، تريح رجليك من كثرة السعي لتحصيل ما لا فائدة من ورائه.

وتريح عقلك من هموم الدنيا ونكدها.. تنشغل بالطاعات والأذكار والاستغفار فلا يبقى عندك مكان لهذه الهموم التي تنخر في جسمك وتؤذيك، وتريح معدتك بعدم دس الطعام فيها على الدوام، بل تبقى في نهار رمضان خالية مستريحة، تريحها من ثقل الطعام، وتريح أمعاءك كذلك، تريح قلبك من التعلق بالبشر والتعلق بالأسباب والانشغال بغير الله، اجمع همك وأرح جوارحك تستمتع بحب الله.

#### الوصية العاشرة: هدنة مع الهموم:

أريدك أن تطرح الهموم عن صدرك . لا تشغل ذهنك بها ، فهذا رجل طلب منه أولاده ملابس المدرسة ، وكتب المدرسة ، وكراريس المدرسة ، فلم يدر من أين يأتي بالمال لكي يشتري لأولاده ما يريدون ، وظل الهم في صدره ، ونام وعقله مشغول بذلك ، ولكنه استراح من ذلك الهم فجأة ، أتدرون ماذا حدث ؟ ، مات . . راحة أبدية من هذه الدنيا . لذلك أقول : والله . إن هذه الدنيا لا تستحق أن تقتل نفسك من أجلها .

لَدُلُك : اجعل الهم همَّا واحدًا، وهو رضا اللَّه سبحانه وتعالى، اجعل هذا همك : أن ترضي اللَّه وحده، فلو رضي عنك لنالك كُلُّ خير وبِرِّ وبركةٍ

وفضل، هذا الهم لا يؤجل وجميع الهموم تؤجل، فليكن همُّكَ في رمضان هو عتق رقبتك من النار، والفوز برضوان اللَّه عز وجل.

إذا كانت هذه الهدنة التامة . . كانت الراحة التامة . . فكان الاستقبال لرمضان بحفاوة بالغة . . وبداية موفقة . . وعناية مركزة . . فنعيش رمضان . . هما :

#### \* كيف نعيش رمضان ؟ \*

\*\*\*







#### كيف تعيش رمضان ؟

أيها الأحبة في الله. .

كيف يعيش المسلم يومًا من أيام رمضان ؟، يأتي هذا الكلام ؛ لأن الأمة - وللأسف الشديد- لم تذق طعم رمضان منذ أن ذاقت طعم الهزيمة ، منذ أن عاشت معنى الذل للأعداء ، منذ أن تخبطت وتلونت ولم تذق طعم النصر ولم تتوجه إلى الله عز وجل وحده ، ولو صامت الأمة يومًا كما ينبغي منذ جرى لها ذلك ؛ لتغيرت ، ولو تغيرت لغير الله حالها ، قال تعالى : ﴿إِنَ ٱللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا يَقُومٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنَفُهِم الرحد: ١١].

ولكي نعيش رمضان كما ينبغي ونصنع فيه صناعة الرجال، فلابد من السير على الخطوط الرئيسية الآتية:

### أولًا: تحديد الأهداف:

أيها الإخوة ، إننا بحاجة إلى تحديد الأهداف التي ندخل بها رمضان ، ثم رسم الطريق لتحقيق هذه الأهداف ، ثم وضع خطة للتقويم . . تقويم العمل ، ثم متابعة تحصيل الثمار . إن الناس اليوم إذا أراد أحدهم أن يقوم بمشروع يستثمر فيه أمواله ؛ فإنه قبل كل شيء لابد أن يقوم بعمل دراسة جدوى ، وقبل أن يجتمع المجتمعون في أي اجتماع ذي شأن لابد أن يضعوا برنامج عمل أو جدول أعمال ، هذا في عرف أهل الدنيا ، هذا أصل عندهم ، أفلا يكون هذا أصلا عند أهل الآخرة ، لاسيما وهم يطلبون أعلىٰ شيء وهو الجنة ؟! ، فهم هذا أولىٰ .

نعم واللَّهِ: أهل الآخرة أحق أن يقوموا بعمل دراسة جدوى لصيام

رمضان، هل ستكون له نتيجة حقيقية، هل سيكون له ثمرة فعلية، وما المطلوب أن أعمله لكي تأتي الثمرة المرجوة.. إن من يريد تقويم عمله ؛ ينظر في ثمرته أولًا بأول، إذًا فلابد أن نقف في كل ليلة من رمضان مع أنفسنا لننظر، ولأن لله في كل ليلة عتقاء من النار ؛ فلابد أن يكون في كل ليلة وقفة : هل أنا في هذا اليوم كنت ممن أُعتَق، وماذا أفعل لأتدارك ما فات من عتق ومغفرة، اللهم أعتق رقابنا من النار يارب..

أيها الإخوة ، لكي تعتق رقابنا من النار ، فلابد من تحديد الأهداف ، لابد من رسم خطة العمل ، ووضع الوسيلة للوصول إلى هذه الأهداف ، ووضع نموذج لتقويم العمل وتحصيل الثمار ، وأولًا إليكم الأهداف :

## الهدف الأول: تشوق القلب للرحمة:

لابد أن تهدف لأن ينال قلبك رحمة الله، ولابد أن يسمو، ويتمنى، ويرجو، ويحب، ويأمل أن ينال من الله رحمة كما قال النبي على : «لن يدخل أحدكم الجنة عمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟، قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته»(۱)، سبحان الله !!، حتى رسول الله على الذي هو رسول الله على لن يدخل رسول الله . . حبيب الله . . إمام الخلق . . وحبيب الحق محمد لله لله يدخل الجنة إلا برحمة الله .

إذًا فأنت محتاج لأن تُرحم، وعندما ينزعج قلبك لطلب الرحمة؛ هنا ستنزل عليك – إن شاء الله – رحمة الله، وخصوصًا أن لله في كل ليلة من رمضان رحمات يختص بها من يشاء من عباده، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَلِهِ مَنْ كَلَرَةً أَنَ مَنَاءَ اللهُ كَانَ عَلِيمًا فَمَن شَاءَ أَنَّهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَمَن شَاءَ أَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَرَبُهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَرَبُهُمَا فَي يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِهِ مِن أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ [الإنسان: ٢٩-٣].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٥٣٤٩)، مسلم (٢٨١٦).

## الهدف الثاني: استحضار نية المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة:

قال رسول اللَّه ﷺ: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه» (١) ، هذا الحديث يحتاج إلى وقفة .

ينبغي أن تنتبه لتلاحظ أن النبي ﷺ اشترط أن تصوم إيمانًا واحتسابًا، فهل أنت تصوم إيمانًا واحتسابًا ؟!

هل تعرف بداية ما معنى إيمانًا واحتسابًا ؟، لعلك تصوم كما يصوم الناس فتمتنع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر حتى المغرب، إذا أذن المغرب تفطر وإذا أذن الفجر تمسك «أتوماتيكيا»، أين النية ؟!، أين الاحتساب ؟!

إِن من العجيب أَن تجد بعض الناس يتساءل: هل لابد أَن ننوي لصيام رمضان؟، أقول: نعم، لابد أَن تُبيِّتَ النية، قال رسول اللَّه ﷺ: «من لم يبيِّتَ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له»(٢)، لابد من النية.

دعك من هذه الآلية في الحياة ، قد يقال : سمعت بعض الناس يقولون : السحور نية ، أقول لك : نحن لا نأمرك أن تقول : نويت أصوم يومًا من أيام رمضان فرضًا عليً لله العلي العظيم ، هذا بدعة ، لكن الذي أريده : أن يستحضر قلبك أنك ستصوم لله .

لماذا ؟؛ إيمانًا : يعني استسلامًا للملك سبحانه وتعالىٰ ؛ يارب ، أمرتني أن أصوم فصمت .

واحتسابًا: أن تحتسب الأجر عند اللَّه .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري (٣٨) ، مسلم (٧٦٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٢/٢/٤)، وصححه الألباني (٦٥٣٥) في «صحيح الجامع».

وقد أوقعتني هذه المسألة في حيرة مدة من الزمان ، واستشرت فيها كثيرًا من المشايخ وهي : هل الاحتساب شرط لحصول الأجر؟ ، أي لو أن رجلًا جلس في المسجد دون أن يستحضر نية الاعتكاف ونزول الرحمة وغير ذلك من النوايا ؛ فهل هذا ليس له أجر ؟ ، والراجح أنه ليس له أجر ؛ لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى »(١) ، وهذا لم ينو شيئا فليس له شيء .

فلابد أن تستحضر في كل عمل نية الاحتساب والاستسلام لأمر الله.

يا رب، تركت هذا لأجلك؛ لأحتسب عندك الأجر . عندما تغمرك هذه النية وتملأ قلبك؛ حينها تحصل على الأجر؛ لذلك لابد من استحضار نية المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، كي يغفر لك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك مطالب أن يكون قلبك يقظًا دائمًا متحفزا سميعًا مجيبًا لأوامر الشرع .

## الهدف الثالث: سمو الروح للعتق من النار:

لابد من استشعار معنى العتق، أن تستشعر أنك قد تكون فعلًا من أهل النار.

• تصدُّقَ يونس بن عبيد يوم أضحى بلحم كثير ثم قال لغلامه:

واللَّه ما أراه يتقبل مني شيئًا؛ وإني واللَّه أخشىٰ أن أكون من أهل النار .

قال الإمام الذهبي في السير: كل من لم يخشَ أن يكون من أهل النار؛ فهو مغرور قد أُمِن مكر الله به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

فلا تأمن من أخي مكر الله وخصوصًا أنك كثير المكر واحذر أن تكون من أهل النار وأنت لا تشعر .

ولابد للتخلص من هذا أن تعتق رقبتك من النار، فإذا كان لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، فما أشد خسارتك إذا مرت عليك ليلة واحدة من رمضان ولم تعتق، وإذا علمت خطر النار وشدة حرها، وشدة عذابها، لهان عندك أن تقدم الأعمال الصالحات لكي تكون سببًا لعتقك منها، لو عرفت النار وأدركت خطرها وعرفت أن أمامك فرصة للعتق منها؛ لبذلت الغالي والنفيس للحصول على هذا العتق، ولصار هذا الأمر همك طيلة الشهر، اللهم أعتق رقابنا من الناريا رب.

# الهدف الرابع: سمو الروح للارتفاع عن كثافة المادة وهم الفرج والبطن:

يقول ابن القيم في كتاب «زاد المعاد» في الطب النبوي: « إن الصوم جُنَّةٌ من أدواء الروح والقلب والجسد، وجنة يعني وقاية »، فلذلك لابد أن تنوي بالصيام أن يشفئ قلبك من حب الدنيا، وتجعل ذلك هدفًا لك في الصيام، وتتسامئ روحك عن هم البطن والفرج. . عن الطين . عن الأرض . . عن غذاء الجسم . .

# الهدف الخامس: إقامة حاكمية اللَّه على النفس:

إن الإنسان في حياته العادية يعيش في غفلة شديدة غالبًا ، يتابع نفسه في كل ما تشتهيه: تطلب نفسه الطعام فيأكل ، وتشتهي الشراب فيشرب ، وتنزع إلى الخروج فيخرج . . وهكذا . . . فتستأسد النفس وتطغى ، فإذا جاء رمضان ومنعها الإنسان ملذوذ مباحها ؛ فينبغي على الإنسان استشعار هذا المعنى : إقامة حاكمية الله على النفس .

يعني: أن يُشْعِر نفسه أنها ليست الآمرة الناهية الطاغية المستولية ، إنما هي أُمّةٌ مأمورة خادمة مطيعة منقادة للملك الكبير سبحانه يقول: كُلُ ساعة كذا واترك ساعة كذا فتسمع وتطيع وليس لها أن تخالف . . إن استشعار هذا المعنى وإذاقة النفس مرارة الذل والطاعة المطلقة لله وأنها لا تطاع بل تطيع ، وإنها يجب عليها أن تستجيب لكل ما تؤمر به غاية وهدف من رمضان وفرض صيامه ودوام ذلك لمدة ثلاثين يومًا ، وينبغي أن يرصد هذا الهدف لنخرج به من هذا الشهر الفضيل .

## الهدف السادس: إقامة دستور الأخلاق:

قال بعضهم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وشهر رمضان شهر التقوى . شهر الأخلاق، قال رسول الله ﷺ: «الصوم جنة، فإذا كان يومُ صومٍ أحدِكم؛ فلا يَرْفُث، ولَا يَفْسُق، ولا يَضْخَب، ولا يَجْهَل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم»(١).

المحافظة على دستور أخلاق الإسلام شهرًا كاملًا بألا يلفظ بلفظ يخالف الشرع، وأن يتحكم في انفعالاته، ويتذكر دوما تلبسه بالعبادة بقوله لمن قاتله: «إني صائم»، مدرسة تربوية عظيمة، نجعلها هدفًا نخرج به من رمضان.

## الهدف السابع: التدريب على المداومة:

قال رسول اللَّه ﷺ: «أحب الأعمال إلى اللَّه أدومها وإن قل »(٢)؛ ولذلك كان عمله ﷺ دِيمة . إن آفة الأعمال الانقطاع والاستحسار وترك العمل ، وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٠٦/٢)، وصححه الألباني (٩٧٨) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، البخاري (٢١٠٠)، مسلم (٧٨٢).

هذا الشهر تدريب النفس على أن تستمر على العمل الصالح ، فهذه ثلاثون يومًا صيامًا ، وثلاثون ليلةً قيامًا ؛ لتألف النفس العمل فتستمر عليه دائمًا .

هذه بعض الأهداف، وهناك حوالي خمسة وعشرين صنفًا من الأهداف، وإنما نختصر اختصارًا، هذه هي الأهداف إخوتاه، فما هو الطريق لتحقيق هذه الأهداف؟

#### ثانيًا: الطريق لتحقيق الأهداف:

أيها الإخوة ، لابد من إعداد العدة ، ويكون ذلك بما يلي :

\* أولًا: تقليل ساعات النوم.

\* ثانيًا: تقليل كمية الأكل ما أمكن.

\* ثالثًا: تقليل الكلام.

\* رابعًا: تقليل الخلطة بالبشر.

يعني إجمالًا: التخلص من سموم القلب الضارة. إن البرنامج الذي سنضعه لتحصيل هذه الأهداف لن يستطيع أن يقوم به من ينام في الليلة عشر ساعات أو ثمان ساعات أو ست في رمضان، إنما يكفيك في رمضان أن تنام أربع ساعات، وأنا وأنت نعرف أن كثيرًا من أهل الدنيا ينامون أقل من ذلك، سل أي طالب في الثانوية العامة كم ساعةً ينامها أيام الامتحانات؟، تجده يقول لك: ساعتين على الأكثر، هذا واقع.

وهذا كله من أجل الحصول على شهادة الثانوية العامة ، وأنت تريد الجنة ، فأيهما أغلى ؟! ، كم تدفع لتدخل الجنة ؟ ، إننا لا نريد منك غير التضحية بيسير من النوم والطعام والكلام والاختلاط ، ضَح . . وإن لم تضح في رمضان ؛ فلن تضحي أبدًا . . أليس كذلك ؟!

لابد أن تضحيَ بشيءٍ من النوم، سنكتفي فقط بأربع ساعات من النوم في اليوم والليلة، وعشرون ساعة شغل مع الله، إذا كان عندك استعداد فهيا شمر عن ساعد الجِد، وإلا فلا تَبْرُحُ مكانَك، وانتظر مآل اللاعبين.

هذه الأهداف التي ذكرناها أهداف غالية ، وبهذا تصنع الأمة في رمضان ، وإن لم تصنع بهذا في رمضان فأبدًا لن تكون ، إننا بحاجة إلىٰ تجربة : هل أمتنا تصلح للتمكين أم لا ، فهيا لنبدأ البرنامج بإذن الله ، ولكن هل أنت مستعد لأن تبذل ، هل أنت مستعد لأن تضحي بعمرك كله ؟! ، استعن بالله وقل : نعم . . إن شاء الله .

#### \*\*\*





# خطة اليوم في رمضان

## يوم في حياة صائم:

بدايةً: بركة اليوم.

التبكير إلى صلاة الصبح وسماع الأذان في المسجد:

والتبكير له فضل، وله بركته، ولكن للأسف الشديد! تجد كثيرًا الناس ولاسيما الإخوة الملتزمين لا يبكرون إلى المسجد إلا بسبب أن شيخًا مشهورًا سيستمعون إليه؛ فيضطر للتبكير ليراه وليقترب منه وليصافحه، ولكنه لا يبكر لوجه الله، أما المسجد الذي يصلي فيه في حيه فإنه يتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة، يأتي في نصف الخطبة، أو يجلس قريبًا من الباب؛ لتكون مغادرته للمسجد سريعًا بعد انتهاء الخطيب، أسأل الله أن يهدينا ويهديهم ويتوب علينا وعليهم.

أيها الإخوة ، انتبهوا . . نريد أن نبكر إلى صلاة الصبح ، ونسمع الأذان ونحن في المسجد ، وهناك فوائد كثيرة للتبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة ، منها :

- (١) ترديد الأذان والدعاء بعده .
- (٢) المحافظة على صلاة الجماعة .
- (٣) المحافظة علىٰ تكبيرة الإحرام.
- (٤) إدراك الصف الأول، قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»(١)، وقال

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٥٩٠)، مسلم (٤٣٧).

النبي على الخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها (١)، سبحان الله !! تصلي في الجماعة الأولى في المسجد وتكون من شر صفوف الرجال ؟!؛ فلذلك ينبغي أن تسارع إلى الصف الأول.

قال النبي على: « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول »(٢)، وكان النبي على يستغفر للصف المقدم ثلاثًا، وللصف الثاني مرة (٣)، ثم يسكت ويلتفت ويصلى.

لذلك فإن مسألة الاحتساب تحتاج إلى بحث ، ابحث عن فضائل الأعمال ، وهناك كتاب في فضائل الأعمال للمقدسي ارجع إليه تجد خيرًا كثيرًا بإذن الله .

(٥) إدراك ميمنة الصف، قال النبي ﷺ: «إن اللَّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»(٤).

(٦) إدراك التأمين وراء الإمام في الصلاة الجهرية ، قال النبي على : «إذا قال الإمام : ولا الضالين فقولوا آمين ؛ فإن من وافق قولُهُ قولَ الملائكة ؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه »(٥).

قلت: يا لَلْحُيبة إنْ لم يَغفرِ اللَّهُ لنا!؛ لأنها مسألة سهلة جدًّا أنك بمجرد قولك: آمين منضبطة خلف الإمام مع الإمام يغفر لك فماذا يمنعك؟!، والوعود بمغفرة الذنوب المتقدمة كثيرة جدًّا، فبعد هذا كله إذا لم يغفر لك

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد (٢٦٨/٤)، وصححه الألباني (٤٩٣) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦) ، وصححه الألباني (٩٠٨٣) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٤)أخرجه ابن حبان (٢١٦٠)، وحسنه شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٥)متفق عليه، البخاري (٧٤٩)، مسلم (٤١٠).

فكيف ومتى يغفر لك؟!، قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: ١٠٨]، وقال جل جلاله: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ ۗ وَمَنْ أَسَآةً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

اللَّهم إنا نسألك الجنة يا رب.

(٧) التبكير إلى المسجد تمكُّنك من الإتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة .

(A) التبكير إلى الصلاة دليل على أن القلب معلق بالمساجد، فمن السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه «ورجلٌ قلبُهُ معلقٌ بالمساجد» (١)، فإنه إذا اقترب موعد الصلاة فاذهب مسرعًا إلى المسجد، قال سعيد بن المسيب تَعْلِيْقُهُ :

لي أربعين سنة لم يؤذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد، سبحان الله !، أربعين سنة يا من لاتقدر على أربعين يومًا، إن للعمل الصالح ثوابًا وللمداومة ثوابًا، والقلب المعلق بالمسجد لا يفارقه، بل يحب المكث فيه ويسارع بالعودة إليه.

(٩) التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة سبب لحضور القلب، وإقبال المرء على صلاته، وهذا الأمر هو لب الصلاة، كلما طال مكثه في المسجد وذكر الله؛ زالت مشاغله ومتعلقاته الدنيوية، وأقبل على ما هو فيه من قراءة وذكر.

فمهما كان عندك من الهموم والمشاكل في العمل ومع الأهل والزوجة ؛ فصل ركعتين ﴿وَالسَّجُدُ وَاقْرَبِ ﴾ [العلق: ١٩]، سترتفع عن الهموم الأرضية ، وتحلق في سماء الطاعة ، أما إذا جئت متأخرًا إلى الصلاة فاتك كل هذا الفضل والخير .

فأقبل على الصلاة مبكرًا ، واقعد بين الأذان والإقامة ؛ ليمحو الله همومك

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (١٣٥٧)، ومسلم (١٠٣١).

بالذكر والصلاة وإقبالك بكليتك على الله ، إن الذي يأتي إلى الصلاة متأخرًا سيظل قلبه مشغولًا بما هو فيه من هموم الدنيا أثناء الصلاة ؛ ولذلك تلاحظ أن أول الناس دخولًا إلى المسجد هم آخر الناس خروجًا ، والعكس صحيح ، وما ذلك إلا لما ذكرته لك .

(١٠) المبكر إلى الصلاة يتمكن من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة ، لقد ذكرت لك مرارًا كيف تختم القرآن كل ثلاثة أيام ، وذلك بأن تبكر إلى الصلاة وتقرأ جزءًا قبل الصلاة بين الأذان والإقامة ، وبعد الصلاة تقرأ جزءًا آخر ، إذًا تقرأ في كل صلاة جزئين ، في الخمس صلوات تكون قد قرأت عشرة أجزاء ؟ فتختم القرآن في ثلاثة أيام .

(١١) يتمكن المبكر إلى الصلاة من الدعاء بين الأذان والإقامة ، قال النبي الله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرده (١١) ، وكذلك تتمكن من الإتيان بأذكار الصباح والمساء بعد الصبح وقبل المغرب .

(۱۲) إن من يأتي إلى الصلاة مبكرًا يأتي غالبًا بسكينة ووقار فيكون ممتثلًا لأمر النبي على فيحوز حبه ، قال على الله القيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ولكن اثتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلُوا ، وما فاتكم فأتموا (۲) ، وفي الرواية الأخرى : « إذا أتيتم الصلاة ائتوها بسكينة ووقار » ، من يأتي إلى الصلاة مبكرًا يأتي ماشيًا ، ومن يأتي متأخرًا يأتي مسرعًا .

هذه بعض فوائد التبكير إلى الصلاة ، والتبكير يكون في كل الصلوات ، ولكني أخص بالذكر الفجر والمغرب، وأحب أن أنبهك أن تستيقظ لصلاة الفجر لله وليس للعمل أو للسحور والأكل والشرب أو غير ذلك ، بل لله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩)، وصححه الألباني (٢٦٥) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، البخاري (٦٠٩)، مسلم (٦٠٣).

وحده؛ لأن اللَّه تعالىٰ قال في الحديث القدسي: «أنا أغنىٰ الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا وأشرك فيه غيري تركته وشركه» أو «فهو للذي أشرك» (١)، فالعمل قليله وكثيره إذا كان منه شيء لغير اللَّه لم يقبله اللَّه جل جلاله، فقم الفجر للَّه، ولا تقم لغير اللَّه، لأن اللَّه لا يتقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغى به وجهه.

واخرج إلى الصلاة لا تريد إلا الصلاة لتحصل على الأجر كاملًا، قال رسول الله على الأجر كاملًا، المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة، وتكتب الأخرى حسنة حتى يدخل المسجد»(٢).

في صلاة الفجر بعد أن تصل إلى المسجد صل ركعتين فقط ولا تزد على ركعتين؛ لأن النبي على أن يصلى بين الأذان والإقامة في الفجر إلا ركعتي النافلة، ثم استحضر الخشوع والسكينة وعليك بالدعاء؛ لأن قرآن الفجر مشهود تشهده الملائكة، والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله حتى تنتهي صلاة الصبح.

وجمهور المفسرين على أن المراد بقرآن الفجر في قول اللَّه تعالىٰ : ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَجْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

احتفظ بحرارة الخشوع بعد الصلاة ، وذلك بالمكث في المسجد أكبر فترة ممكنة بعد الصلاة ، لابد أن تعتكف حتى الشروق وبعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تصلي ركعتين .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري (٦٢٠) ، مسلم (٦٤٩) .

# ماذا تصنع بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ؟

أولًا: تقول أذكار الصباح.

ثانيًا: تقرأ وردك من القرآن.

ثالثًا: الكلمات الخمس.

لابد أن توطن نفسك على هذا، على أن تمكث في المسجد أطول فترة ممكنة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قضى صلاة الصبح أقبل بوجهه إلى الحائط في محرابه حتى الضحى ولا يلتفت ويقول: هذه غَدوتي إذا تركتها سقطت قوتي، يعني هذا غذائي إن لم أفعله أموت.

لذلك أقول لك: إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر فممنوع أن تتكلم، ممنوع التعامل مع أحد، ممنوع الانشغال بشيء غير الأذكار، واقرأ لا تلتفت، لا تنظر إلى أحد، وجه وجهك إلى الحائط، وقل الأذكار، واقرأ وردك من القرآن، قال رسول الله على الله على الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة "()، ولا تنس الكلمات الخمس التي هي وصايا مهمة لابد منها: المشارطة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، المعاتبة، والمعاقبة.

# أولًا: المشارطة:

أن تشترط على نفسك وتقول لها: يا نفس، إن معنا رأس مال وهو العمر، ومعنا أدوات وهي الجوارح، ومطلوب أن نتاجر مع الله ونحصل على أكبر ربح وهو الجنة، فإن استطعت – أيتها النفس – أن تأخذي رأس المال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥٨٦)، وصححه الألباني (٣٤٠٣) في «السلسلة الصحيحة».

والأدوات وتعطيني بعد ذلك الجنة فعلت وإلا فلا، فإذا استصعبت عليك نفسك فألزمها بالمكث في المسجد عقابًا لها. كان محمد بن المنكدر يجلس في المسجد يخاصم نفسه يقول لها: لماذا تحبين الخروج من بيت ربك ؟!، تريدين أن تنظري إلى دار فلان ودار فلانة ؟!، والله ليس لك إلا هذه العجوز (يعني زوجته)، والله ليس لكِ طعام إلا هذه الكِسرة، وليس لك شراب إلا هذه الشربة من ماء المسجد، أترضين أم تحبين أن تموتي ؟، يقول: فأراها تقول: رضيتُ، فهكذا افعل مع نفسك، لكن النفس مخادعة أمارة بالسوء توافقك ظاهرًا، وتريد أن تخالفك وترفض ما تشترط عليها؛ فتأتي الكلمة الثانية وهي المراقبة.

#### ثانيًا: المراقبة:

راقب نفسك وكن رقيبًا على تصرفاتك، ولا تدع للنفس فرصة للتفلت منك، إنك قد تخرج من المسجد فتقع عينك على امرأة متبرجة، فتجاهد نفسك وتمنعها من النظر وتقول لها: ألم نشترط الجنة ؟!، كان أحد السلف يمشي في الشارع فوقعت عينه على امرأة؛ فضرب عينه حتى نفرت (يعني تورمت) وجعل يقول: مالي أراك تتطلعين إلى ما لا يحل لك. فراقب نفسك وألجمها وامنعها مما لا يحل لها، خذ بزمامها وخطامها وألزمها الصراط المستقيم، ولا تغفل عنها لكي تنجو.

#### ثالثًا: المجاهدة:

وأشد شيء جهاد النفس، فهي مقيدة بقيد الجسم، مقيدة في هذا الجسم، ثم هي مقيدة بقيد العبودية، ثم أنت تتوعدها بقيد ثالث وهو قيد المكث في المسجد، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة لابد لها من صبر وثبات أمام طغيان هذه النفس وتملصها، جاهدها لكي لا تضيعك وتسير في طريق جهنم، جاهدها ما استطعت.

#### رابعًا: المحاسبة:

لابد من محاسبة النفس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسِ مَّا عَيِلَتْ مِنْ خَيْرٍ عُصَمَلًا وَمَا عَيِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَكُم آمَدًا بَعِيدًا وَيُكَذِّرُكُمُ مَذَابًا قَرِيبًا وَيُكَذِّرُكُمُ مَذَابًا قَرِيبًا وَيُكَذِّرُكُمُ مَذَابًا قَرِيبًا وَيُكَذِّرُكُمُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ ﴾ [النبا: ٤٠]، سترى عملك بعينك وتسمعه بأذنك ؛ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَهُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ ﴾ [النبا: ٤٠]، سترى عملك بعينك وتسمعه بأذنك ؛ لذلك يجب أن تجلس مع نفسك وتنظر في أعمالك لتصلحها قبل أن تراها يوم القيامة ، اكتب أعمالك وضعها أمامك ، وقل لنفسك : أتحبين أن تقابلي ربك بهذه الصحيفة ؟! ، هل ستأخذين كتابك باليمين أم بالشمال ؟ ، هل هذا يرضي الله عنك أم يسخطه تدخلين به النار ؟ ، هل هذا يرضي الله عنك أم يسخطه عليك ؟ ، وهذا هو توبيخ النفس وزجرها ؛ لتعلم حقيقتها وقدرها .

#### خامسًا: المعاتبة والمعاقبة:

وذلك بأن تعاتب نفسك وتؤدبها وتعاقبها بأن تمنعها مثلًا من بعض المباحات تأديبًا وزجرًا، وتهذيبًا وتربية، أو تعاقبها بأن تلزمها وتفرض عليها استغفار عشرة آلاف مرة وتمنعها من النوم، تعاقبها بأن تأكل خبزًا جافًا بغير إدام وتشرب بعد الخبز ماء فقط. بعض السلف أراد أن يعالج نفسه من الغيبة فما استطاع أن يعالجها بعد أن جرب معها بعض العلاجات، ثم عاقبها بأنه إذا اغتاب إنسانًا تصدق، حتى قال: فغلبني حبُّ الدنانير فتركت الغِيبة، فعاقب نفسك لعلك تستطيع قيادة زمامها.

## تتمة الأعمال:

ثم بعد ذلك هناك صلاة الضحى فصلها ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ، ثم انصرف من المسجد، إن كان ثمة وقت للنوم أو المضي إلى العمل فامضِ ، ثم المحافظة على الأذكار الموظفة كأذكار دخول المسجد والخروج منه، ودخول البيت والخروج منه، أذكار النوم، دعاء الأكل والشرب، دعاء الركوب، وعليك في هذا الشأن بكتاب حصن المسلم للقحطاني، أو كتاب مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة (١).

فإذا مضيت إلى عملك فاعلم أنك في عبادة من ساعة نويت الصوم عند طلوع الفجر ، كأنك دخلت الصلاة بتكبيرة الإحرام ؛ فإياك أن تلتفت بقلبك عن الله أثناء النهار .

نعم: إنَّ نية الصيام عند الفجر بمثابة تكبيرة الإحرام ، فأنت منذ ذلك الوقت في هذه العبادة – أي الصيام – متلبث بها ، فلا تنصرف بقلبك عنها ، فلا يصح أن تكون في عبادة وتكذب أو تغتاب أو تنم أو تنظر إلى امرأة متبرجة ؛ لذلك قال بعض السلف : أهون الصيام ترك الطعام والشراب، وقال جابر بن عبد الله تعظیفه : إذا صمت فليصم سمعك ، وبصرك ، ولسانك من الكذب ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك وقار وسكينة ، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء .

ليصم سمعك عن الحرام، ليصم عن الأغاني والغيبة، ليصم عن النفاق والنميمة، ليصم عن البذاءة والفحش، ليصم عن السب والشتم واللعان، ليصم سمعك عن سماع كل ما يغضب الله عز وجل، وليصم بصرك عن النظر إلى النساء المتبرجات في الشوارع، في المجلات، في الأفلام والمسلسلات، في الفوازير والمسرحيات، في الإنترنت والفضائيات، ليصم بصرك عن الحسد واحتقار الناس، ليصم بصرك عن النظر إلى متاع الدنيا، ليصم بصرك فلا يرى إلا الخير والنور.. لا يرى إلا القرآن.. لا يرى إلا صفحة الكون المنظورة التي تزيده إيمانًا ويقينًا وخوفًا وتعظيمًا لله جل جلاله.

<sup>(</sup>١) للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله.

إنك قد تجد بعض الناس يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، يصوم عن زوجته الحلال ويفطر على النساء في الشوارع، يصوم عن الطعام الحلال ويأكل لحم أخيه ميتا بالغيبة والنميمة وهو حرام، يجلس أمام التلفاز فيرى النساء العاريات ويسمع الكذب والبذاءة، إخوتي، انتبهوا فإن المعصية في رمضان تختلف عن المعصية في غيره، والطاعة فيه تختلف عن الطاعة في غيره، والطاعة فيه تختلف عن الطاعة في غيره، فللأوقات المعظمة عظمة وحرمة، وقد قال الله تعالى في الأشهر الحرم: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْهُ كُمُ ۚ [التوبة: ٣٦]، تعظيمًا لهذه الأشهر.

لذا كان من علامات التوفيق إقبال الطاعات وإدبار المعاصي، ومن علامة الخذلان إقبال المعاصي واستثقال الطاعات، قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ آهْتَدَوْا زَادَهُرُ اللَّهُمْ تَقُونُهُمْ ﴾ [محمد: ١٧].

### شهر القرآن:

ثم انتبه إلى أن رمضان شهر القرآن، فينبغي أن يكون العمل مضاعفًا في هذا الشهر، لابد أن تكثف وتكثر في هذا الشهر من تلاوة القرآن.

أخي الحبيب، ألست تحب الله ؟، فلماذا لا تكثر من تلاوة كلامه ؟ لو أحببت الله لأطعته، وأنا أقول لك: نعم وليس شرط المحب العِصمة، ولكن شرطه كلما زل أن يتلافئ تلك الوَضمة.

قال اللّه تعالىٰ: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهُر فَلْيَصُمْهُ ﴿ [البقرة: ١٨٥]، فكأن وجود القرآن قبل التكليف بالعبادة، فكأنه قيل: احتفلوا بالقرآن. وتفرغوا لقراءة القرآن. ولكن - للأسف الشديد - تفرغ المسلمون اليوم للدورات الرمضانية في كرة القدم، ومشاهدة المسلسلات، وصنع الطعام والكنافة، شيء عجيب!، اللّه فرغنا لتلاوة كتابه ونحن نعرض عنه!!

كان حال السلف في رمضان مع القرآن عجيبًا ، أذكر لك حال الشافعي عليه وحمة الله ، كان يختم في رمضان ستين ختمة ، في اليوم يختم ختمتين ، ختمة بالليل وختمة بالنهار ، ولهذا علق الحافظ ابن رجب كَلْلله على حديث أنه «نهى رسول الله على أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث » أنه يجوز في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث حيث ورد هذا عن كثير من السلف وعن الصحابة ، فقد ورد عن عثمان تطابي أنه ختم القرآن في ركعة أوتر بها في الحجر .

قال ابن رجب: كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها.

كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين ، وكان يختم في غير رمضان في كل ست ليال .

كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة ، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة ، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة .

قال النووي: روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدًا كَالَهُ كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل.

قال ابن الحكم: كان الإمام مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم.

وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن.

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤)، وصححه الألباني (٢٦٤) في «السلسلة الصحيحة».

وكانت عائشة تَعَطِيْتُهَا تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت.

قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبحشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون.

قال أبو الحسين محمد بن علي صاحب الجنيد: صحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنين متأدبا بآدابه، وكان له في كل يوم ختمة، وفي كل شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات.

## أين نحن من هؤلاء !!..

إذًا فليستحوذ القرآن على غالب وقتك بالنهار قراءة وتدبرًا وترتيلًا . . ولتحرص على الختمة دائمًا فلا تترك المصحف من يدك أبدًا ، أما إذا كنت في عملك فالزم الذكر ولا تفتر مطلقًا .

## احذر الذين يأكلون وقتك :

بعد أن تذهب إلى كليتك أو عملك ستجد من يقابلك فيقول لك: هل سمعت فزورة أمس ؟، تعال نلعب لكي نسلي صيامنا. هل رأيت المسلسل ؟. هل رأيت المسرحية ؟ . يريد أن يضيع وقتك ويعطلك عن طاعة ربك ؛ لأن قلبه فارغ فيريد منك أن تكون مثله ، وأشر ما على القلب خلطة البشر ، لذلك أريدك -أيها الحبيب - أن تحول الحوار لصالح الدين ، أن تحول مجلس الغيبة والنميمة واللغو إلى مجلس لذكر الله ، إذا قال لك: هل رأيت المسلسل ؛ فقل له: وهل سمعت أنت أن الله عز وجل يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

هكذا يبتعد عنك أو تكون قد أفدته وعمَّمت الخير ودعوت إلى هدى ، فإذا قرأ عشر آيات فكأنك قرأتها ، لكني أريدك أن تنجو بنفسك . . أن تعبد الله وحدك بجد ونشاط ؛ فقد فاتت سنين طويلة وأنت تسوِّف وتؤجل ، فها هو رمضان قد جاء فلا تضيع وقتك ، فليس هناك مجال لتضييع الوقت ، وإذا مدت إليك فتاة يدها لتصافحك ؛ فقل لها : «إني لا أصافح النساء»(١) كما قال النبي اليك فتاة يدها لتصافحك ؛ فقل لها : «إني لا أصافح النساء»(١) كما قال النبي ، فإذا قلت ذلك فسوف تتخلص من هذه المشكلة نهائيًا .

واحذر أن تضيع رمضان في المزاح، دعك من الضحك واللَّهو وتضييع الأوقات بالنكات الكاذبة الفجة المنكرة، إنما ينبغي أن يعلوك الحزن؛ لأنك تخاف ذنوبك، وتخاف يومًا تشيب فيه النواصي، فهل تستطيع أن تضحك في هذا اليوم واللَّه يقول: ﴿وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا﴾ [مريم: الا]، أريد أن تمتنع عن الضحك والمزاح قليلًا.. خفف منه ما استطعت.

#### عكس المطلوب:

وكذلك تقلل من الأكل، والمصيبة أن الناس جعلوا رمضان موسمًا للأكل، شرع الله الصيام للامتناع عن الطعام بالنهار، فانفتح الناس فيه بالليل، وتجد تكلفة الطعام عنده في رمضان ضعف غيره من الشهور، لو قلت له: إنك تأكل في غير رمضان ثلاث وجبات، وفي رمضان وجبتين فقط، فلماذا لا تجعل الثالثة للفقراء؛ فيقول: ومن أين؟، إنني أقترض في رمضان من أجل الطعام..

هذا هو الواقع عند كثير من الناس ، صاموا عن الطعام بالنهار ، وتوسعوا فيه بالليل . . صاموا عن شهوة الفرج في النهار ، فسخر بهم شياطين الإنس

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٧)، وصححه الألباني (٢٥٢٩) في «السلسلة الصحيحة».

بالمسلسلات والأفلام والفوازير ليزيدوا لهم من هذه الشهوة في الليل ، وهكذا حَصَّل الناسُ عكسَ المقصود من مشروعية الصيام في رمضام ، فزادت الشهوات التي شُرع رمضان لعلاجها وضبطها ، وتلك عقوبة .

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَمُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا آَرَدْنَا آَن نُهُلِكَ قَرَيَةٌ آَمَرْنَا مُتُرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦]؛ لذلك أقول لك: انس الضحك والكلام في نهار رمضان، أغلق فمك واكتب عليه: ( مغلق للتحسينات والافتتاح في آخر رمضان إن شاء الله ). . تعوَّد على المجاهدة ، كان أبو بكر الصديق تَعْافِيهُ يضع على لسانه حصاة يثقل بها لسانه حتى لا يتكلم .

اخرج للعمل وأنت ذَكّار .. وأريدك أن تعد الأذكار حتىٰ تتشجع ، قل سيد الاستغفار خمسمائة مرة .. قلها مئة مئة .. قل مئة ، فإذا شعرت بلذة الذكر فاستمر وأكمل ، فلا تدري متىٰ يغلق عنك باب هذه اللذة ، وهكذا ينفتح لك باب الأذكار .. قل : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف مرة أو أكثر ، قال رسول الله ﷺ : «كلمتان خفيفتان علىٰ اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلىٰ الرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "(۱) حبيبتان إلىٰ الرحمن ! سبحان الله العظيم!! ، الله يدلك علىٰ ما يحبه ثم أنت حبيبتان إلىٰ الرحمن ! ، سبحان الله العظيم!! ، الله يدلك علىٰ ما يحبه ثم أنت لا تقوله !! ، قل : رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم ، أو صَل علىٰ النبي على بالصلاة الإبراهيمية أو بأي صيغة أخرىٰ من صيغ الصلاة علىٰ النبي على .

صلينا الصبح في جماعة ، وجلسنا في المسجد حتى شروق الشمس ، ثم

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري (٦٠٤٣) ، مسلم (٢٦٩٤).

صلينا الضحى، ثم ذهبنا إلى العمل، وفي العمل تنشغل بعملك فقط وتتقنه، وإن لم يكن هناك عمل فانشغل بالقرآن أو بالذكر، وحتى وأنت تعمل تستطيع أن تعمل بيدك، ولسائك وقلبُك منشغلان بذكر الله، انشغل طوال يومك بالذكر في الطريق، في السيارة، في البيت، في كل وقت انشغل بذكر الله، لا تغفل. لا تفتر.

## متابعة أهل البيت:

أخي الحبيب، الآن عدت من العمل، عندما تدخل بيتك، قبل أن تسأل زوجتك عن الطعام سلها عن الصلاة: هل صليتِ العصر.. هل صليتِ الظهر.. هل قلتِ الأذكار.. كم مرة استغفرت اليوم ؟، كم جزءًا قرأتِ في هذا اليوم ؟، وتتابع أولادك: تعال يا بني ماذا حفظت اليوم ؟، استغفرت اليوم كم مرة ؟، بماذا دعوت الله اليوم ؟، قل كم مرة ؟، بماذا دعوت الله اليوم ؟، قل يا بني: من ربك؟، ما دينك؟، من نبيك؟، قل يا بني: ما معنى الإسلام.. ما معنى الإخلاص ؟، تعلم وعلم ولدك وزوجتك .. هات المصاحف واجلسوا في حلقة تقرأ فيها معهم القرآن وتتدارسوه.

اللُّهم املأ بيوت المسلمين قرآنا وخيرًا وبركة ، آمين.

البيوت اليوم مليئة بالمشاكل؛ لأنه لا يذكر اللَّه فيها إلا قليلًا ، البيوت مليئة بالمشاكل؛ لأن الزوج غافلًا فتزداد غفلة . . ترى الزوج يعصي اللَّه فتزداد هي عصيانًا . . ترى الزوج لا يطيع اللَّه فتجترئ عليه .

قال بعض السلف: إني لأرى ذنوبي في خُلُق دابتي وامرأتي . . اللَّهم أصلح زوجات المسلمين يا رب .

أخي الحبيب، لا تغفل عن السؤال عن الصلاة والصيام والذكر والقرآن. .

قال رسول الله ﷺ: «من كانت الآخرةُ همّه جمع الله عليه شمله، وجعل غِناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»(١)، اجلس مع أولادك وزوجتك قبل المغرب اقرءوا جزءًا من القرآن، واجتمعوا للدعاء لأنفسكم وللمسلمين. فيصبح البيت جنة، تعيش في جنة مع زوجة من الجنة وأولاد من الجنة.

انشغل بأذكار المساء حتى يؤذن المغرب، ثم تفطر على ثلاث تمرات، ثم تشرب شيئا من الماء، وعندما تفطر لا تنس دعاء وذكر الإفطار: ذهبَ الظمأ وابتلتِ العروق وثَبَتَ الأجرُ إن شاء اللَّه . . نسأل اللَّه أن يأجرنا وأن يكتب لنا الأجر كاملاً، ثم صل بعد الأذان سنة المغرب القبلية، فيجتمع لك أمران: أن الوقت بين الأذان والإقامة يستجاب فيه الدعاء، وأن هذه ساعة إفطار يستجاب فيها الدعاء، وأنك وأنت ساجد يُستجاب لك الدعاء، فجمعت بين هذه الثلاثة ؛ فاجعل من الدعاء دعاء للأمة، اللَّهم اكشف الغمة عن جميع الأمة.

#### صلاة المغرب في المسجد:

ثم سارع إلى صلاة المغرب جماعة في المسجد، إذا أُذِّنَ للمغرب أفطِر، يباح الأكل مع الأذان وأنت تردده، ولا تنس أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، فيا ترى ما هو الذي ستطلبه في هذا الدعاء ؟، اطلب الجنة وأسبابها، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قولٍ أو عمل.

حين يؤذن المؤذن تذكر أنك مطالبٌ بصلاة فريضة ، لا تجعل الارتباط بالأذان هو الأكل فقط ، إنما الأذان نداء للصلاة ، حي على الصلاة . . حي على الفلاح ، والأفضل أن تذهب إلى المسجد قبل الأذان وتقف تنتظر

<sup>( )</sup> أخرجه الترمذي (٢٤٦٥) ، وحسنه الألباني (٩٤) في «السلسلة الصحيحة » .

الصلاة ، وساعتها تتذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وتجتهد في الدعاء أن ينجيك الله في هذا اليوم، فوائد كثيرة وكلها نافعة .

إن بعض الناس يقول: سوف أفطر ثم أخرج إلى الصلاة، وهذا غالبا ما تفوته ركعة لاستعجال الناس بصلاة المغرب، أقول: بل خذ معك تمرًا واذهب إلى المسجد، فإذا لقيت أحدًا في الطريق فأعطه تمرة يفطر عليها، فيكون لك مثل أجره، وادعه لصلاة المغرب معك في المسجد، وتكون قد أمّنت على عبادتي الصيام والصلاة.

وتلك هي هواية التأمين على العبادات . من الناس من يهوى التأمين على السيارات والعمارات وعلى الحياة ، وشركات التأمين حرام لا يجوز ، فكن أنت من هواة التأمين على العبادات ، عندما تذهب إلى الصلاة اصطحب معك أحد الناس ، فلو خرجت من صلاتك بخمسين بالمائة فتكمل هذا النقص بصلاة هذا الذي صلى معك ؛ لأن لك مثل أجره ، قال رسول الله على : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه »(١).

فكذلك عند الصيام، فَطِّر صائمًا يكتب لك مثل أجر صيامه، حاول أن تؤمن على عباداتك بأن تجعل لك رصيدًا مؤخرًا ينفعك إذا حصل منك نوع تقصير، أعط صائمًا تمرة وقل له: أفطر على هذه وادع لي، فإن للصائم دعوة مستجابة، فعسى أن يدعو لك فيستجاب له، واحرص على أن يفطر معك كل يوم مسكين، قد تقول: كيف أفطر مع مسكين وأترك أهلي وأولادي، أقول لك: اجمع بين الخيرين، واجعله هو يفطر مع أهله ولتفطر أنت مع أهلك بأن تعطيه جزءًا من الطعام الذي تعده لنفسك وأهلك الذي غالبًا تأكلون نصفه تعطيه جزءًا من الطعام الذي تعده لنفسك وأهلك الذي غالبًا تأكلون نصفه

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

وترمون الباقي ، من الآن اشتر العمود الذي يوجد فيه أوان بعضها فوق بعض ويُحمل في اليد، لتملأه بأصناف الطعام كل يوم وتعطيه للفقير .

## الإفطار الأمثل:

ثم تعود إلى بيتك سعيدًا منشرحًا، تلقي السلام وتبشرهم بالدعاء، ثم اجلس إلى الإفطار متذكرًا نعمة الله عليك، مستحضرًا حال من لم يجد الطعام، ولا تشغلك النعمة عن المنعم، وتذكر أن الله تعالى أمرك بالنظر قبل الأكل: ﴿انظرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر وَيَنْعِفِّه ﴾ [الانعام: ٩٩]، قبل أن يقول: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِه وَلا تُشَرِفُوا إِلَى مُعَلِه لا يُحِبُ النعام: ١٤١]، فلابد أن تنظر إلى طعامك وتأمر أولادك بذلك لكي تشكروا نعمة الله، وتتدبروا رزق الله، وتشعروا بنعمة الله عليكم، هذه فائدة فاغتنمها.

ثم تذكر حديث النبي على: "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه" (أ)، وإني أحذرك من مجاوزة الحد والطغيان الحاصل في بيوت المسلمين في رمضان في موضوع الطعام والشراب، قال الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِي فِيدِ فَيَحِلَ عَلَيْكُم وَمَن يَعِلِلْ عَلَيْهِ عَضَيِي فَقَد هَوَى (طه: ١٨]، إياك والطغيان، وهو مجاوزة الحد، يجوز الشبع أحيانًا، لكن اعلم أنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة.

فإذا استوفيت الإفطار تكدر الليل بالنوم، وإذا استوفيت السحور تخبط النهار بالكسل، بل تأكل عند الإفطار الثلث حتى تشعر عند السحور بالجوع،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢)، وصححه الألباني (٢٢٦٥) في «السلسلة الصحيحة».

فتستيقظ للسحور طاعة لأمر الله وطلبا لمرضاته، والتماسا لصلاة الله وملائكته على المتسحرين، وأيضًا لدفع الجوع الحاصل، والتقوي بالطعام على الطاعة؛ لكي تستطيع أن تعمل في النهار، قال رسول الله على «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه»، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، كان يمر الهلال والهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد نار، وهو سيدنا وسيد الخلق أجمعين على .

سبحان الملك! ، يظل شهرين ولا يذوق فيهما شيئًا قد طُهي على النار ، فعلام كان يعيش هو وأزواجه ؟ ، كانوا يعيشون على التمر والماء ، فهل تستطيع أنت أن تعيش على التمر والماء ؟ ، لماذا لا ؟ ، ماذا سيحدث لو فعلت ذلك ؟

إذا امتلأت بطنك، وأوشك الطعام أن يخرج من حلقك؛ سوف تستطيل الصلاة، ولن تخشع فيها، وتضطر للخروج إلى الحمام ويطول مكثك فيه، وإذا أردت أن تعرف مقامك، فانظر أين أقامك؛ لذلك خفف، كُلِ الثلث فقط، وخير الهدي هدي محمد عليه .

## تخير الإمام والمسجد:

ثم عَجِّلْ بالخروج إلى صلاة العشاء مبكرا لتقف خلف الإمام، وتخير مسجدًا تستريح له وإمامًا تستمتع بصوته، ابتعد عن هؤلاء الذين يغنون، وابتعد عن ضجيج المساجد المشهورة، وابحث عن مسجد هادئ نظيف، وابحث عن إمام إذا قرأ حسبته يخشى الله تعالى، ولو كان بعيدًا عن بيتك، لا تبخل فالخطوات محسوبة وأجرك مدفوع.

فإنك عندما تدخل هذا المسجد تشعر بالسكينة ، وعندما يقرأ هذا الإمام تريد ألا ينتهي ، ابحث عن هذا لعله يُرحم فتُرحم معه ، رأى علي بن أبي

طالب رجلًا يحمل أمه في الطواف ، فطاف خلفه وقال : والله إني لأطوف وما كانت لي نية في الطواف ؛ لأني لمّا رأيت هذا يحمل أمه علمت أنه ستنزل عليه رحمة فأردت أن يصيبني شيء منها . . فأنت عندما تصلي وراء إمام مخلص تشعر بأن الرحمة تنزل عليه وتصل إليك هذه الرحمة ، ولا تمل من الصلاة خلفه .

تدبر القرآن آية آية . تذكر كيف كانت هذه الآيات تنزل على قلب النبي محمد على الله السلم المحمد على الله المحابة يعملون بها ، وعندما تصلي خلف إمام واحد طيلة الشهر ستعرف بماذا يقرأ غدًا ، فاقرأ القدر الذي سيقرؤه قبله أثناء النهار ، وإذا لم تفهم كلمة وأنت تقرأ ارجع إلى كتب التفسير حتى تعيش المعنى الحقيقي للآية عندما يقرؤها الإمام في القيام ، فإذا عشت هذا المعنى فعلا ؛ فلن تمل حتى ولو قرأ الإمام طيلة الليل .

# كيف أُحصِّل الخشوع في القيام ؟

ولكي تحصل الخشوع يجب أولًا أن تعرف فائدة الخشوع، قال النبي ولكي تحصل الخشوع يجب أولًا أن تعرف فائدة الخشوع، قال النبي وعاتقيه، والعبد إذا قام يصلي أُتِي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد سقطت عنه ذنوبه (۱)، قال الإمام المُنَاوي في « فتح القدير »: المراد أنه كلما أتم ركنًا سقط عنه ركن من الذنوب، حتى إذا أتم الصلاة تكامل السقوط، وهذا شرط في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع كما يؤذِن به لفظ العبد والقيام، «إن العبد إذا قام يصلي». فالشرط أن يكون عبدًا وقام، إذ هو إشارة إلى أنه قام بين يدي ملك الملوك مقامَ عبد ذليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (١٧٣٤)، وصححه الألباني (١٣٩٨) في «السلسلة الصحيحة».

#### فائدة تحصيل الخشوع:

أُولًا: أنك كلما ركعت أو سجدت سقطت عنك الذنوب.

ثانيًا: أن الأجر المكتوب بحسب الخشوع.

ثالثًا: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها.

رابعًا: أن الرسول على قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها »(١).

خامسًا: أن الخاشع في صلاته إذا انصرف منها وجد خِفة من نفسه، وأحسَّ بأثقالٍ قد وضعت عنه، يجد نشاطًا وراحة، وتصبح الصلاة قرة عينه وروحه، وجنة قلبِهِ ومستراحِهِ في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتىٰ يدخل فيها فيستريح بها لا منها، قال النبي على : «يا بلال، أرحنا بالصلاة»(٢)، وقال على : «وجُعِلَت قرةُ عيني في الصلاة»(٣).

هذه خمس فوائد للخشوع اجعلها سببًا لتحصيل الخشوع، لتخشع في الصلاة المفروضة، وصلاة القيام وتظل مع الإمام حتى يتم صلاته.

استمر في الصلاة مع الإمام حتى ينتهي ، فقد جاء في حديث أبي ذر قوله على الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيامُ ليلة »(٤).

ماذا أفعل بعد الرجوع من القيام ؟

ثم تعود إلى البيت، لتجري مسابقة نافعة لأولادك مثلًا، استخرج آية من

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) خرجه أحمد (٣/ ١٢٨)، وصححه الألباني (٣٠٩٨) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٤) خرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وصححه الألباني (١٦١٥) في «صحيح الجامع».

التي كان الإمام يقرؤها فتقول لولدك أو زوجتك: متى سَمِعْتَ هذه الآية آخر مرة ؟، فمن أجاب أعطه جائزة: تمرة . . أو كتيبًا . . أو ورقة أذكار . . أو شريطًا جديدًا . . أو ملابس العيد . . أو هدية مناسبة ، أو اجعلهم يتنافسون من يختم القرآن أولًا ، تفنن في أن تحبب الله إلى أولادك وزوجتك .

اجعلهم يحبون الله ، أعطهم وأحسن إليهم وقل لهم: لولا أن الله أمرني بهذا ما فعلت هذا معكم أبدًا ، فيحبون الله ، فيحبونك ، اجعل ابنك يحب الله لكي يحبك ؛ لأنه لو أحبك من أجل أنك تعطيه ، فسوف يكرهك عندما تمنعه ، لكن لو أحب الله لأحبك سواء أعطيته أو منعته ؛ لأن الله أمره بهذا ، وكذلك فافعل مع زوجتك ، وبعد أن ترجع من المسجد إياك أن تغفل ، احتفظ بحرارة الخشوع ، ولست أطلب منك أن تختم القرآن كل يوم مرة ، ولا كل بعرارة أيام ، اختمه في كل أسبوع مرة ، يعني اقرأ كل يوم خمسة أجزاء .

اقرأ جزءًا في الصباح قبل الصلاة ، وجزءًا في المواصلات ، وجزءًا بعد العصر مع الأولاد ، وجزءًا قبل النوم ، ونصف جزء تقوم به ركعتين في البيت ، فتختم القرآن أربع مرات ، فتكون قد كَوَّنْتَ ثروةً كبيرة من الحسنات ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة . . تذهب إلى البيت تقرأ جزءًا من القرآن ، وتجلس للمحاسبة ، ثم تنام مبكرًا لتستطيع أن تستيقظ مبكرًا .

#### التهجد:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٥٨).

"رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى ركعتين وأيقظ أهله ، فإن أَبَتْ نَضَعَ في وجهها الماء" (١) ، اجتهد أن تقوم ساعة أو أكثر قبل أذان الفجر ، فهذا وقت التنزل الإلهي كل ليلة ، ينادي ربنا جل جلاله كل ليلة في السحر في ثلث الليل الآخر : "هل من مستغفر فأغفر له ، هل من تاثب فأتوب عليه ، هل من سائل فأعطيه (٢) ، حتى يطلع الصبح وذلك كل ليلة ، فلا يفوتنك هذا الفضل العظيم ، وكن من الذاكرين في هذه الساعة فهي بركة اليوم وكل يوم .

قال بعض السلف: ما علّمني القيام إلا ولدي ، قرأ يومًا: ﴿ يَا أَبُرَ مِلُ الْ وَلَهُ الْمُزَمِّلُ الْ وَلَهُ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

فهكذا ينبغي أن نعلم أولادنا القيام، أن نربيهم على ذلك، اليوم كثيرٌ منا لا يستطيع أن يصلي الصبح؛ لأنه لم يتربَّ في بيتٍ يصلي أو كان أهل البيت يصلون لكنهم لم يوقظوه، وإن استيقظ لا يصلي في المسجد، فلهذا ينبغي أن نعود زوجاتنا وأولادنا على الاستيقاظ من النوم للصلاة؛ بل يجب أن تكون أنت وزوجتك متناوبين؛ توقظها وتوقظك للصلاة، وتتعاتبا وتتعاقبا إن لم تقوما.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وصححه الألباني (٣٤٩٤) في "صحيح الجامع".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥٨).

تقوم قبل الفجر بساعة أو بساعتين، توقظ أولادك كبيرهم وصغيرهم، وقبل الفجر بنصف ساعة تحضرون طعام السحور، قال رسول الله على السحور أكله بركة؛ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جَرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين (۱)، تأكلون في عشر دقائق، وتذهب إلى المسجد مبكرًا، وتصلي تحية المسجد قبل الأذان وتجلس تستغفر الله، ﴿وَبِالْأَسَّعَارِ مُم يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨]، وفي الحديث القدسي السابق يقول الله: «هل من مستغفر فأغفر له»، ثم تصلي الصبح، صلاة مشهودة محضورة.. وهكذا تم يومك.

إخوتاه . . هل عزمتم ؟! ، هل من مشمر ؟! ، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ، ونسأله أن يوفقنا إلى الخير دائمًا في رمضان وفي غير رمضان . . وهكذا أجبنا - بحول الله وقوته - على سؤال : كيف تعيش يومًا في رمضان ؟

## البرنامج:

- (١) التبكير إلى صلاة الصبح في المسجد، فتخرج من بيتك قبل الفجر بربع ساعة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل؛ حكم الشرع.
- (۲) صلاة ركعتين تحية المسجد، ولزوم الاستغفار حتى يؤذن للصلاة، ثم
   صلاة ركعتى السنة.
- (٣) تلاوة جزء من القرآن ما بين الأذان والإقامة إن استطعت وإلا فهو عليك بعد الصلاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/٤٤)، وحسنه الألباني (١٨٤٤) في «صحيح الجامع».

- (٤) المكوث في المسجد بعد الصلاة ، وقراءة أذكار الصباح ، وجزء من القرآن آخر حتى طلوع الشمس ، مع مراعاة عدم التحدث مع أحد أو الانشغال بأحد .
  - (٥) صلاة ركعتي الضحى ثم الخروج من المسجد.
- (٦) الذهاب إلى العمل أو المدارس والكليات، أو العودة إلى البيت إن كان هناك وقت، والنوم لمدة ساعتين
- (٧) إذا كنت ستذهب إلى العمل فعليك بالذكر طوال الوقت ، ولا تتحدث إلا فيما يرضي الله عز وجل ، وأتقن عملك ، ولا تفسد صيامك ، وأحسن خلقك ، إياك واللغو والرفث والغيبة والنميمة والكذب والفحش فكلها تنقض الصيام ، واقرأ جزءًا من القرآن قبل صلاة الظهر وبعدها ، وكذلك في صلاة العصر .
- (A) إذا كنت ستعود إلى المنزل، أو المرأة التي صلت في بيتها، فستنام
   لمدة ساعتين وتستيقظ في التاسعة تقرأ القرآن وتذكر الله حتى صلاة الظهر.
- (٩) عند العودة من عملك، أو انتهاء المرأة من إعداد الطعام وأعمال المنزل عليك بجمع أولادك حولك تتابعهم وتسألهم ماذا أنجزوا من عباداتهم.
- (١٠) يمكنك عمل حلقة قرآن في البيت مع زوجتك وأولادك، تقرؤون القرآن حتى قرب المغرب، ثم عليكم بالدعاء فإنه لا يرد.
- (١١) الإفطار على ثلاث تمرات وشربة ماء ، وصلاة السنة القبلية للمغرب في البيت ، ثم الخروج لصلاة المغرب في المسجد .
- (١٢) عليك بأخذ بعض التمر معك، أو العجوة، أو العصير؛ لإفطار الصائمين الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد.

- (١٣) صلاة ركعتين تحية المسجد إن كان هناك وقت لذلك، ثم صلاة المغرب، ثم العودة إلى بيتك للإفطار مع أهلك، وتكون زوجتك قد صلّت المغرب مع أولادها الصغار.
  - (١٤) لا تنس إفطار الفقراء والمساكين، واشكر نعمة الله.
- (١٥) التبكير إلى صلاة العشاء في المسجد لكي تقف خلف الإمام، ويمكنك أن تأخذ زوجتك وأولادك معك، وصل مع الإمام حتى ينتهي.
  - (١٦) عد إلىٰ بيتك واقرأ جزئي قرآن .
    - (١٧) نم حتى الساعة الثانية صباحًا.
- (١٨) الاستيقاظ وصلاة ركعتي تهجد ، وراع فيهما طول القنوت «الوقوف».
  - (١٩) السحور قبل الفجر بنصف ساعة .
  - (٢٠) الاستغفار، ثم الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر.

## نصائح:

- (۱) المحافظة على الأذكار الموظفة ( الصباح والمساء، دخول البيت والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، دعاء الركوب، دخول الخلاء والخروج منه....).
  - (٢) التقليل من الكلام والإكثار من ذكر الله.
  - (٣) التقليل من الطعام ، والتقليل من الإنفاق والتبذير .
  - (٤) التقليل من النوم، والمحافظة على ورد تلاوة القرآن.
  - (٥) التقليل من المواعيد والارتباطات واللقاءات والمكالمات الهاتفية.

- (٦) التقليل من الخروج من المنزل.
  - (٧) التقليل من مخالطة البشر.
- (٨) غض البصر ، حسن الخلق ، الزهد في الدنيا .
- (٩) حفظ اللسان من آفاته جميعًا مثل: (غيبة، نميمة، كذب، رياء،
   جهتان، لغو، رفث، فضول...).
  - (١٠) المحافظة على جميع السنن القبلية والبعدية للصلوات.
    - (١١) المحافظة على السواك.
    - (١٢) دوام صدق التوبة باستمرار كل ساعة .
    - (١٣) صلة الرحم، بر الوالدين، صدقة كل يوم.
      - (١٤) إفطار صائمِين، إطعام فقراء ومساكين.
        - (١٥) تجريد النية وتحقيقها .
        - (١٦) علو الهمة والمنافسة.
- (١٧) ختم القرآن أربع مرات على الأقل خلال الشهر مرة كل أسبوع .
- (١٨) المحافظة على وردك من الذكر يوميًا خمسة آلاف مرة ( ألف استغفار ، ألف سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ، ألف الباقيات الصالحات ، ألف صلاة على النبي ، وألف ورد مختلف يوميًا : تهليل ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم وبحمده ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) ، ومن زاد فهو أفضل .

- (١٩) عدم مشاهدة التلفاز .
- (٢٠) الدعاء بظهر الغيب لجميع المسلمين.
  - (٢١) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- (٢٢) الكف عن المعاصي تمامًا في رمضان وتجديد التوبة كل ساعة .

وصيتي لك . .

أيام رمضان أيام تُصان ، هي كالتاج على رأس الزمان ، وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ياله من وقت عظيم الشأن تجب حراسته مما إذا حل شان، كأنكم به قد رحل وبان، ووجه الصالح مع الله ما بان، فسوف يكون عليك شاهد ﴿شَهْرُ رَمَضَكَانَ ٱلَّذِي آلْنَزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾.

فمن اللازم أن تُحرس فيه العينان، من الواجب أن يُحفظ فيه اللسان، من المتعين أن تُمنع الخُطا في الخطأ القدمان فإنه شهر عظيم الشَّان: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾.

إخوتاه . زِنوا أعمالكم في هذا الشهر بميزان ، اشتروا خَلَاصَكُم بما عز وهان، فإن عجزتم فسلوا المعين وقد أعان ، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ .

إخوتاه .. قد ذهبت السَّنَةُ وضاعت البضاعة ما بين التفريط والإضاعة ، والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة ، والشمس والقمر بحسبان ، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ .

يا واقفًا في مقام التحير ، هل أنت على عزم التغير ، إلى متى ترضى بالنزول في منازل الهوان ، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْـزِلَ فِيـهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ .

في زمن مضى هل مضى من أيامك يوم صالح، سلِمتَ فيه من جرائم القبائح، تاللَّه قد سبق الرابح، وأنت راضٍ بالخسران في شهر رمضان، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ .

عينك مطلقة في الحرام، ولسانك منبسطٌ في الآثام، ولأقدامك على الذنوب إقدام، والكل في الديوان حتى في ﴿شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلمُتَوَانُ﴾.

قلبك غائب في صلواتك، وفكرك ينقضي في شهواتك، فإن ركن إليك رَاكِنُ في معاملاتك؛ دخلت به خَانَ مَنْ خَانَ، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾.

يا هذا . أكثرُ كلامِك لهو وهَذَر ، والوقت بالتفريط شَزَرَ مَزَر ، فإن اغتبت مسلمًا لم تُبْقِ ولم تَذَر ، الأمان منك الأمان ولو في ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي آُنْدِلَ فِي ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْدِلَ فِي فِي الْقُرْءَانُ﴾ .

تاللَّه لو عَقَلْتَ حالك، أو ذكرت ارتحالك، أو تصورت أعمالك؛ لبنيت بيت الأحزان، واعتكفت في ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾.

أخي في الله ، سيشهد رمضان عليك ، بنطق لسانك ، ونظر عينيك ، وسيُشار يومَ الجمع إليك : شقي فلان بن فلان ؛ لأنه ضيع ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أَنْ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ .

أخي . في كل لحظة تقترب من قبرك ، فانظر لنفسك في تدبير أمرك ، وما أراك إلا في أول شهرك الأول والآخر سِيَّان ، متى تصبح في ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيّ أَنْ فِيهِ القُرْءَانُ﴾ .

إخوتاه . قد ذهب العام ومن شعبان النصف ، وما أرى من عملك النصف ، فإن كان في الماضي قد قبح الوصف ؛ فقم الآن . قم الآن وادع الله أن يصلحك في ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي آنُولَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ .

\*\*\*





# مشاهد العبودية في الصيام

إخوتاه . .

شهر رمضان أيام قلبية في الزمن؛ متى أشرفت على الدنيا فكأن الزمان يقول لأهله: هذه أيام من أنفسكم لا من أيامي، ومن طبيعتكم لا من طبيعتي، فيقبل العالم كله على حالة نفسية بالغة السمو، ويتعهد فيها النفس برياضتها على معالي الأمور ومكارم الأخلاق، ويفهم الحياة على وجه آخر غير وجهها الكالح، ويراها كأنما أجيعت من طعامها اليومي كما جاع هو، فيزهد فيها، وكأنما أفرغت من خسائسها وشهواتها كما أفرغ هو فتسمو أخلاقه، وكأنما ألزمت معاني التقوى كما ألزمها هو، وما أجمل وأبدع أن تظهر الحياة في العالم كله – ولو يومًا واحدًا – صائمة نهارها، قائمة ليلها.! فكيف بها على ذلك شهرًا من كل سنة ؟

ولذلك فإن الصيام تغيير كامل للحياة لا مجرد الامتناع عن الطعام والشهوة مدة من الزمن ؛ ولهذا لابد أن يكون للصائم مشاهد في هذه العبادة يجد آثارها في قلبه . فإن هذه العبادة تُطلِعُه على رياض مونقة من أنواع العبودية المختلفة ومن مشاهد العبودية في الصيام:

# المشهد الأول: مشهد التوحيد:

قال اللّه سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللّهِ أَغَيْدُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْمِمُ وَلَا يُطْمَمُ قُلْ إِنِّ أُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْسَكُمْ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَلَا يُطْمَمُ قُلْ إِنِّ أُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقال سبحانه: ﴿ مَا الْمَسِيحُ أَبْثُ مَرْيَعَ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَتَ اللّهِ كَانَا يَأْكُلُانِ الطّمَامُ ﴾ [المائلة: ٧٠].

استدل الله جل جلاله على نفي ألوهية عيسى وأمه بأنهما كانا يأكلان الطعام، فإن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الإخراج، وفيه ما فيه. .

فأول مشهد يشهده الصائم مشهد التوحيد، فيشهد قلبه عظمة الله جل جلاله وعلوه على خلقه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهِ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فهو الغني لا يحتاج إلى شيء، ولا يحتاج إلى أحد، ويشهد العبد من نفسه ذله وفقره وفاقته وحاجته، فامتناعه عن الطعام والشراب سويعات قليلة يرخي جسمه، ويفتر عقله، ويثقل لسانه، ويمنع عقله عن التفكير إلا فيما هو محتاج إليه من الأكل والشرب.

وشهود العبد مشهد التوحيد هذا نافع له في صيامه وإفطاره، فإنه يشهد عظمة ربه وغناه وقدرته سبحانه: ﴿ يَتَنَكُمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي عظمة ربه وغناه وقدرته سبحانه: ﴿ يَتَنَكُمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلّا هُو فَالَّ ثُوفَكُون ﴾ [فاطر: علي غَيْرُ اللهِ يَرَزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلّا هُو فَالَّ ثُوفَكُون ﴾ [فاطر: ٣]، وشعور القلب بهذه العظمة يملؤه غنى ، ويمنح القلب قوة في السير إليه سبحانه ، وهذا الشعور بالغنى يستغني به العبد عن رؤية المخلوقين والتوكل عليهم والارتباط بهم والتعلق بهم ، وتطهير القلب من آفات لا تعد ولا تحصى .

ويقوى هذا المشهد في رمضان دون غيره لاستدامة الصيام ورؤية هذا الحال في الناس، فإن ثلاثين يومًا يرى فيها العبد انكسار الناس وذلهم لفقد الطعام والشراب وحرمانهم منه، والغنى العالي الذي يبدو على من شهد مشهد التوحيد يجعله مسرورًا بما يجده، ألم تر أن رسول الله على الإفطار، فكان يواصل، ويشبعه مشهد التوحيد هذا فيقول: «أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني»(١).

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود (٢٣٧٤)، وصححه الألباني (٢٠٨٠) في «صحيح أبي داود».

فمشهد التوحيد في الصيام أجل مشاهد العبد وأكثرها نفعًا وأكثرها صلة بالفعل، فافهم واتكئ ولا تتكل.

المشهد الثاني: مشهد الصبر والشكر:

الدين نصفان: نصفٌ شكر، ونصفٌ صبر.

تكلم العلماء في مسألة أيهما أفضل: الشكر أم الصبر؟، وخلاصة الكلام واللَّه أعلم أن كل حال للعبد كان لواقعه أوفق فهو له أفضل إذا كان للَّه أرضى.

والإنسان لا ينفك عن الشكر والصبر، فإنه يعيش حياته ما بين نعم مترادفة تحتاج إلى شكر، وبين فتن متكاتفة تحتاج إلى صبر، والصبر أنواع، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء، والشكر أنواع: شكر نعم راسخة، وشكر نعم متجددة، وشكر نعم حادثة، وشكر صرف البلاء، وشكر دفعه. . . وغيرها .

وعظمة رمضان أنه في كل يوم منه يأتي العبد بكل هذه الأنواع من العبودية ، فإن الإنسان يصوم النهار ، فيحتاج إلى الصبر ؛ الصبر على الطاعة ، والصبر عن المعصية في ذات الوقت ، وهو أيضًا صائم ويرى الطعام والشراب يلمعان بين عينيه ولا يقدر عليهما ، فيتذكر ألم المحرومين الذين يرون ما يشتهون ولا يقدرون عليه لفقر أو مرض أو غير ذلك فينشغل بالشكر .

ويظل يومه هكذا ، ما بين صبرٍ وشكر ، فإذا أفطر في الليل وتناول حاجته من الطعام والشراب وأرضى شهوته ؛ احتاج إلى شكر أعمق وعمل أكثر ، فعاد مرة أخرى إلى الصبر على الطاعة ليقوم الليل ، والصبر عن المعصية ليمتنع عما يدعوه إليه قطاع الطريق إلى الله في وسائل الإعلام وغيرها من المسلسلات والفوازير والأفلام وكل المعاصي الظاهرة والباطنة .

فيظل العبد المؤمن يعيش أيام رمضان ولياليه متلبسًا بتلك العبودية المترادفة بين الشكر والصبر، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَنِيدُنَّكُمْ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُو كَانِ صَبَرْتُمْ لَهُو النحل: ١٢٦-١٢٧]، وقال خيرٌ لِلصَّكِينِ فَي وَأَصْبِر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٦-١٢٧]، وقال رسول الله ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، (١).

### المشهد الثالث: مشهد القبض والبسط:

هل الحياة مملة ؟! . .

إن الذين لا يفهمون الحياة لا يعرفون كيف يعيشون هذه الحياة، فإذا لم يعيشوها كما ينبغي شكوا الملل!!، ولا أدري هل هو عقوبة؟

إن الذين لايفهمون مراد الله منهم، فيعيشون الحياة على وتيرةٍ واحدة، فلا يشعرون بالتجديد والتجدد في معاني الحياة وملذوذاتها؛ يشكون السأم والضجر والملل.

أما العبد الرباني، الذي يعيش على مراد الله منه لا على مراده من الله ؛ فإن حياته متجددة، فهو في كل لحظة بعبادة، وكل ساعة بنية، وهذا المشهد يتضح أكثر ما يكون في رمضان ؛ فإن الصائم يعيش ما بين المنع في النهار فيشهد مشهد القبض ثم يفطر وتنفتح له أبواب خيرات الله فيشهد مشهد البسط، وهكذا ما بين نوم ويقظة ، وإفطار وإمساك ، ونشاط وراحة ، يعيش المسلم في رمضان بلا سأم ولا ملل ، فإنه كل ساعة في انتظار تغيير يحدثه تجدد عبادة من العبادات .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٩).

## المشهد الثالث: حسن الخلق:

قال اللّه سبحانه وتعالى: ﴿ فُنِهِ ٱلْعَنُو وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمّا يَنزَغُ السّعَيْعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٩٩- وَإِمّا يَنزَغُنّاكَ مِنَ ٱلشّيَطانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٩٩- ٢٠٠]، وقال رسول اللّه ﷺ: ﴿ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق (١) ، وشهر رمضان له علاقة حميمة بالأخلاق السامية ، والمعاني الرفيعة ، فقد قال رسول اللّه ﷺ: ﴿ الصوم جُنّة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل ، وإن سابه أحد أو قاتله ، فليقل : إني صائم (٢)

# وكأن هذا الحديث وضع أصولًا لأخلاق الصائمين:

أولها: أن الصائم هادئ النفس، لين الطبع، في غاية الاحترام، فإنه يستشعر المراقبة حال الصيام، فلا يرفث أي لا يتكلم في الجماع ومقدماته.

ثانيها: لا يفسق: أي إنه لايخرج عن حدود الأدب، لا في القول ولا في العمل، بل هو منضبطٌ إلى أقصىٰ حد.

ثالثها: لا يصخب: لا يرتفع صوته ، لأن الصيام نوعٌ من السكون ، يقال صامتِ الدابة أي سكتت عن الحركة ، وصامت الخيل أي سكتت عن الصهيل ، فأصل الصيام نوع سكون ، وقد فهم الصائم هذا النوع من التعبد فلا يصخب ، إنه يكره الضجيج ويحب السكون والسكوت ؛ لأنه أجمع لشمل قلبه على ربه .

رابعها: ولا يجهل: والجهل أنواع، وأبو جهل لا يبالي، وآباء الجهل كثيرون، الصائم لا يجهل، وكل معصية جهالة، وكل ما عصي الله به فهو

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، وصححه الألباني (٢٣٤٩) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٦)، وصححه الألباني (٩٧٨) في «صحيح الترغيب والترهيب».

جهل، وكل عاص جاهل، والذي يعامل الناس بما يكرهون يجهل عليهم لأنه يجهل حقهم وهو معاملتهم بالحسنى؛ لذلك أمر الصائم أن يتذكر دومًا ليعلم أنه صائم فيقول: إني صائم.

خامسها: وهو الأهم أنه إذا أوذي أو اعتدىٰ عليه أو أضر به أحد، أو كما قال رسول الله ﷺ: «فإن سابه أحد أو قاتله»؛ فإن المبدأ الإسلامي العظيم يبرز هنا جليًا وهو: رد السيئة بالحسنة.

هذا الخلق المفقود في حياة المسلمين اليوم، وإني أعتقد أن كثيرًا من منظومة الأخلاق في الإسلام مفقودة، والأخطر من ذلك أن تستبدل هذه الأخلاق وتتحول أخلاقيات أهل الغرب هي الأصل، وتصبح الأمثلة الشعبية والمقولات العامية أصولًا لأخلاق المسلمين في عصرنا، فصارت الدعوة إلى ظلم الناس لئلا تظلم هي الأصل عند الكثير.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى الْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ اَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّهِ سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى الْمَسَنُ فَإِذَا اللَّهِ سبحانه وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ترى إعراض الناس عن وعود الشرع في مسألة الأخلاق، والاعتماد على تجاربهم الحياتية، ومن أجل ذلك خذلوا، يقول رسول الله على : «ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن المخلق»(١)، وقال على :

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٨)، وصححه الألباني (٥٣٩٠) في «صحيح الجامع».

«إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة»(١).

فانتهز أخي الحبيب فرصة رمضان الكريم ، وحسن أخلاقك لكي تكون في أعلى أعلى درجة في هذا الصيام ، قال رسول الله ﷺ : «أنا زعيمٌ ببيتٍ في أعلىٰ الجنة لمن حَسُنَ خلقه» (٢٠) .

#### المشهد الرابع: الزهد في الدنيا:

المفروض أن رمضان شهر الزهد، فإنما شرع الصيام ليقع التقلل، وفرض الله الصيام على الأمة شهرًا كل عام ليعرف الناس قدر الدنيا، وقيمة الطعام والشراب والشهوات، وليتمكنوا من التحكم فيها، فلا تحكمهم ولا تكون أهدافهم وآمالهم في حياتهم، ويتم التدريب على ذلك لمدة شهر يتكرر كل عام للتذكير بهذه القضية التي يمكن أن نسميها حقًا: الزهد في الدنيا، ولذلك من مشاهد العبودية في الصيام الزهد، فما هو الزهد حقيقة

ذكر ابن القيم - عليه رحمة الله - في كتاب «طريق الهجرتين ولل السعادتين» عند كلامه عن الزهد كلامًا نفيسًا، ننقله هنا بنصه، فاقرأ وأعد وافهم ثم اعمل: «الزهد على أربعة أقسام:

أحدها: فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أَخَلَّ به مسلم انعقد سبب العقاب، فلابد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده.

الثاني: زهد مستحب، وهو على درجاتٍ في الاستحباب بحسب المزهود

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وصححه الألباني (٢٨٤) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩٩٣)، وصححه الألباني (٢٧٣) في «السلسلة الصحيحة».

فيه، وهو الزهد في المكروه، وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة.

الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان:

أحدهما: الزهد في الدنيا جملة ، وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صِفرًا منها ، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية ، فلا يلتفت إليها ، ولا يدعها تساكن قلبه ، وإن كانت في يده ، فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك ، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك ، وهذا كحال الخلفاء الراشدين ، وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب المثل بزهده مع أن خزائن الأموال تحت يده ، بل كحال سيد ولد آدم على حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ، ولا يزيده ذلك إلا زهدًا فيها .

ومن هذا الأثر المشهور: « ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال؛ ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك».

## والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء:

أحدها: علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر، وأنها كما قال الله تعالى فيها: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَمِثُ وَلَمْتُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ فيها: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَمِثُ وَلَمْتُ مُ يَهِيجُ فَنَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَنمًا ﴾ وَالأَوْلَةِ كَمَثُلُ غَيْثٍ أَنْكُنهُ مِنَ السَّمَلَةِ اللهُ الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا كُمْلَةٍ أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَلَةِ وَالدُّنِيَا كُمْلَةٍ أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَلَةِ وَالدَّيْنَ الْمُؤْمِن وَغُرْفَهَا وَازْيَنَاتُ وَالْمُنْكُ حَتَى إِذَا أَنْدَتِ الأَرْضُ وَخُرْفَهَا وَازْيَنَاتُ وَالْمُنْكُونَ حَتَى إِذَا أَنْدَتِ الأَرْضُ وَخُرْفَهَا وَازْيَنَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْكُونُ حَتَى إِذَا أَنْدَتِ الْأَرْضُ وَخُرْفَهَا وَازْيَنَاتُ اللَّهُ اللَّاسُ وَالْأَنْعَادُ حَتَى إِذَا أَنْدَتِ الأَرْضُ وَخُرْفَهَا وَازْيَاتُتُ

وَظَنَ أَهَلُهُمْ أَنَهُمْ فَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمَّرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ [يونس: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَا الزَّلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَا الْأَخْلُطَ بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِيْكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥].

وفي المسند عنه ﷺ حديث معناه: أن اللّه جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلًا للدنيا، فإنه وإن قَزَّحه ومَلّحه فلينظر إلى ماذا يصير؟، فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير، وقدر خسيس.

الثاني: علمه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرًا وأجلَّ خطرًا وهي دارُ البقاء ، وأن نسبتها إليها كما قال النبي على المناه : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع "(٢) ، فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زَغَل قيل له: اطرحه فلك عوض مائة ألف دينار مثلًا ، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض ، فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زُهدٌ فيها .

الثالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منها ، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يُقْضَ له منها ، فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها ، فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره ، وعلم أن مضمونه منها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠١)، وصححه الألباني (٤٣٨) في «الصحيحة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٥٨).

سيأتيه ، بقي حرصه وتعبه وكده ضائعًا ، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك ، فهذه الأمور الثلاثة تُسَهِّل على العبد الزهد فيها ، وتثبت قدمه في مقامه ، والله الموفق لمن يشاء .

النوع الرابع من أنواع الزهد: الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشَقُها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه، فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته، وحماية لدينه وصيانة لإيمانه، وإيثارًا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفجار والفجرة، وحميّة من أن يستأثر لعدوه، ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات: علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم.

ويسهِّل عليه زهده في الدنيا معرفته بما ورائها ، وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى ، وأما الزهد في النفس فهو ذَبحُها بغير سكين ، وهو نوعان : أحدهما : وسيلةٌ وبداية ، وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء ، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها ، قد سَبَّلت عِرْضَها ليوم فقرها وفاقتها ، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذُمَّت ، بل هي عندك أخسُ مما قيل فيها ، أو تُرفَّهها عما فيه حظُّك وفلاحك ، وإن كان صعبًا عليها ، وهذا وإن كان ذبحًا لها وإماتةً عن طباعها وأخلاقها ، فهو عين حياتها عليها ، وهذا وإن كان ذبحًا لها وإماتةً عن طباعها وأخلاقها ، فهو عين حياتها عليها ، وهذا وإن كان ذبحًا لها وإماتةً عن طباعها وأخلاقها ، فهو عين حياتها عليها ، وهذا وإن كان ذبحًا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها ، فهو عين حياتها

وهذه العقبة هي آخرُ عقبةٍ يشرف منها العبد على منازل المقربين ، وينحدر منها إلى وادي البقاء ، ويشربُ من عين الحياة ، ويخلُص روحَه من سجون المحن والبلاء وأُسْرِ الشهوات ، وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق ، فيا قرة عينها به ، ويا نعيمها وسرورها بقربه ، ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ، واللجوء إلى مولاها ومالك أمرها ومتولى مصالحها

وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا ألبتة.

وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب، فيا مفلس تأخر.

والنوع الثاني: غايةٌ وكمالٌ، وهو أن يبذلها للمحبوبِ جملة، بحيث لا يسنبقي منها شيئا، بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه ؟، فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها.

وجميع مراتب الزهد المتقدمة مَبَادٍ ووسائل لهذه المرتبة ، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب ، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سُلَم ، قال بعض السلف : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول ، فمن ضيع الأصول حرم الوصول» . اه كلان ابن القيم

أخي الحبيب . إذا عرفت الزهد كما ينبغي ، وليس بعد كلام الإمام كلام ، ففرصتك في رمضان أن تشهد هذا المشهد ، خصوصًا أنك مُعَان ، لقلة الطعام وقلة الشراب وقلة الفراغ ، والإجهاد من الصيام والقيام وتلاوة القرآن ، هذه هي الحياة فازهد في الدنيا ووسائلها .

#### المشهد الخامس: الإيثار:

شهر رمضان مدرسة عظيمة ، والدروس المستفادة من هذا الشهر وظائف للعمر وذكريات في الحياة ، وهو تدريب عملي على مدار أيامه الثلاثين للفهم وتذوق هذه المعاني الإيمانية العالية لكي تكون الحياة على هذا النمط بعد رمضان ؛ لأن في هذه المداومة تربية للنفس وتخليص لها من آفاتها .

ومن الآفات التي يفيد الصيام في التخلص منها أجل فائدة: الشح، لأن

النفس مجبولة عليه ، قال تعالى : ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، وقال سبحانه : ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، فشرع الله الصيام ولمدة شهر لعلاج هذا المرض، وذلك بتعويد الإنسان على ضده وهو الإيثار.

وابن القيم – عليه رحمة الله أستاذ علم القلوب في مدرسة الربانية ، قد أفاد وأجاد فبدأ الكلام في هذا الباب وتفصيله في كتاب طريق الهجرتين أيضًا ، فننقل كلامه هنا بطوله بنصه ، لعل الله ينفعنا جميعًا به ، فما بعد العلم إلا العمل ، فخذه هنيئًا مريئًا .

يقول كَوْلَمْهُ: «الدين كله والمعاملة في الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، وقيل: من آثر الله على غيره آثره الله على غيره.

والإيثار إما أن يتعلق بالخلق، وإما أن يتعلق بالخالق، وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يُضَيِّع عليك وقتًا، ولا يفسد عليك حالًا، ولا يهضم لك دينًا، ولا يسئد عليك طريقًا، ولا يمنع لك واردًا، فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك، فإيثار نفسك عليهم أولى، فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدًا كائنًا من كان.

وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه، فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب، قال الله تعالى: ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِم فَلُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وُقِيَ الرجلُ الشُّحُّ به كان من

المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا، لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحًا بوقته تركه الناس على الأرض عيانًا مفلسًا، فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله.

ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها ، وهذا ضد الإيثار بها ، قال الله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٣]، وقال تعالى : ﴿ وَلَى نَالِكَ وَقَال تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِك وَقَال تعالى : ﴿ وَلَى تَالَىٰ : ﴿ وَفِي ذَلِك وَقَال النَّهِ وَلَيْكِ : ﴿ لَو يعلم الناس ما في النَّاء والصف الأول السّتَهَمُوا عليه » (١) أي : لكانت قرعة .

والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار ، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلًا للإيثار ، بل محلًا للتنافس والمسابقة ، ولهذا قال الفقهاء : لا يستحب الإيثار بالقربات .

فإن قيل: فما الذي يسهل على النفس الإيثار بالدنيا دون الآخرة، فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار؟، قيل: يسهله أمور:

أحدُها: رغبةُ العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبِه ومحبته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله، والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار، وهو خُلُقُ الفضل، وخلق القسمة والتسوية، وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم.

فصاحب الإيثار محبوبٌ مُطَاعٌ مَهِيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٥٩٠)، ومسلم (٤٣٧).

إلىٰ أذاه والتسلط عليه ، ولكنه لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها ، وصاحب الاستئثار النفوس إلىٰ أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حُدُورِه ، وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار ؟! ، فإن النفوس لا صبر لها عليه ، ولهذا أمر رسول الله عليه أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم ، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار .

الثاني: النفرة من أخلاق اللئام، ومقت الشح وكراهته له.

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرعاها حق رعايتها، ويخاف من تضييعها، ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده، فإن ذلك عسير جدًا، بل لابد من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا يُنقِصُه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة، مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه من إيثاره أفضل ما بذله، ومن جرَّبَ هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقرئ أحوال العالم، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى .

#### الإيثار المتعلق بعبادة الله:

والإيثار المتعلق بالخالق أجَلُ من هذا وأفضل، وهو إيثار رضاه على رضا غيره، وإيثار حبه على حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره، فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره، ونَفْسُه من أعظم الأغيار، فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله.

#### وعلامة هذا الإيثار شيئان:

أحدهما: فعل ما يحب اللَّه وإن كانت النفس تكرهه وتهرب منه.

الثاني: ترك ما يكرهه ربه وإن كانت النفس تحبه وتهواه.

فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع، فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيها شديدة والنفس عنه ضعيفة، ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى، وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة، ويحتمل فيه خطرًا يسيرًا لمُلْكِ عظيم وفوزٍ كبير؛ فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال، ويسير منه يُرقًى العبد، ويسيره ما لا يرقي غيرُه إليه في المُدَدِ المتطاولة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار.

## والذي يسهله على العبد أمور:

أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية ، بل تنقاد معه بسهولة .

الثاني : أن يكون إيمانه راسخًا ويقينه قويًا ، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته . الثالث : قوة صبره وثباته . اه كلام ابن القيم – عليه رحمة الله .

ومشهد الإيثار مشهد عظيم رائع ، يظهر في رمضان أكثر من غيره ، فإن مجرد تركك للطعام والشراب رغم شهوتك الشديدة إلى تناوله طلبًا لرضا الله ؛ هذا هو معنى الإيثار ، فاشهد هذا المشهد ، وعامل الله به دومًا ، وقد ذكر لك الإمام معاني الإيثار بالتمام والكمال ، فما بقي عليك إلا العمل بعد الفهم العميق للكلام ، هذه هي الجادة ؛ فهل من سالك ؟!

#### المشهد السادس: استشعار المعاني الإيجابية للصوم:

بعض الناس يظن أن الصيام كبت وحرمان ، ولكني أقول لهم: إن الهدف من الصيام ليس الكبت والحرمان ، وإنما الصيام وسيلة إلى غاية نبيلة ، إنه التدريب على السيادة والقيادة ، قيادة النفس وضبط زمامها ، وكفها عن أهرائها ونزواتها ، بل إنه التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها ، فلقد كنت في بحبوحة الإفطار إنما تحمي جوفك عن تناول السحت والخبيث ، فأصبحت في حظيرة الصيام تفطمه حتى عن الحلال الطيب .

ولقد كنتَ بالأمس تكف لسانك عن الشتم والإيذاء، فأصبحت اليوم تصونه حتى عن رد الإساءة وعن إجابة التحريش والاستفزاز، فإن خاصمك أحد أو شاتمك، لم تزد على أن تقول: إني صائم، هكذا ملكت بالصيام زمامي شهوتك وغضبك.

وإنه لصبر يجر إلى صبر، ونصر يقود إلى نصر، فلئن كان الصيام قد علمك أن تصبر اليوم طائعًا مختارًا في وقت الأمن والرخاء، فأنت غدًا أقدر على الصبر والمصابرة في البأساء والضراء وحين البأس، ولئن كان الصيام قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك، فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غدًا على عدوك، وتلك عاقبة التقوى، التي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام.

إن هذا الهدف الذي صورناه وحددناه ، إنما يقوم في منتصف الطريق الذي رسمه الله للصائمين ، وإن في نهاية هذا الطريق هدفًا آخر ، بل أهدافًا أخرى أهم وأعظم .

وفي الحق أنه لو كان كل ما يطلب من الصائم هو أن يكف نفسه عن شهواتها وانفعالاتها، ولم يكن أمامه عمل إيجابي جديد يسد به هذا الفراغ، إذًا لكانت تجربة الصيام انتقاصًا للطاقة العاملة من ناحية، دون إمداد لها من ناحية

أخرى ، وإذًا لكانت على حد تعبير العلماء « تخلية » بلا « تحلية » ، أو تجارة مأمونة الخسارة ، ولكنها لا ربح فيها ولا غنيمة .

# فهل شريعة الصيام في الإسلام هي تلك الصور العارية الجرداء ؟

كلا . إنها عبادة ذات شطرين ، وليس شطرها الأول إلا تمهيدًا وإعدادًا لشطرها الثاني ، إنها شجرة جذعها الصبر ، ولكن الله لا يريد للصائم أن يترك هذا الجذع قاحلًا ماحلًا ، بل يريد أن ينبت على جوانبه أغصانًا من الشكر ، وأن يتوج هامته بأوراق وثمار من الذكر والفكر ، وإن من تأمل كلمة التقوى التي عبر بها القرآن الكريم في حكمة الصيام ، يجدها منطوية على هذين الشطرين .

فهي في شطرها الأول: كف وانتهاء، وابتعاد واجتناب.

لكنها في شطرها الثاني: إقبال واقتراب، وإنشاء وبناء.

وإذًا فليس الشأن كل الشأن في أن يغلق الصائم منافذ حسه ، ويسكت صوت الهوى في نفسه ؛ فذلك إنما يمثل إغلاق أبواب النيران ؛ ولكن الشأن الأعظم في أن يكون إغلاق منافذ الحس فتحًا لمسالك الروح ، وأن يكون إسكات صوت الهوى تمكينًا لكلمة الحق والهدى ، فتلك هي مفاتيح أبواب الجنان .

ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابي، هو الهدف الأخير لشريعة الصوم، فليقرأ كتاب الله يجد دلائله مبثوثة في تضاعيف آيات الصيام، وليطالع سنة رسول الله على على يجد معالمه مبسوطة في هديه النبوي قولاً وفعلاً، والعجيب في هذا التوجيه أن الإسلام لم يترك الأمر بالصيام دعوة مرسلة، بل وضع له مناهج معينة، ورسم له خططًا مفصلة ؛ ذلك أنه لمًا جعل شهر الصيام موسمًا لانطلاق الروح من عقالها ؛ فتح فيه للأرواح بابين تتدفق منهما: بابًا إنسانيًا، وبابًا ربانيًا.

فأما انطلاق الروح من الباب الإنساني: فذلك أنه أرشدنا إلى أن يكون

زهدنا في الطعام والشراب ليس قبضًا وإمساكًا بالحفظ والادخار، بل بسطًا وسخاء بالبذل والإيثار: لا تسد أيها الصائم جوعتك، ولا تنقع غلتك فحسب، ولكن أطعم الجائع واسق الظمآن، وهذا هو الصوم كما فهمه إمامنا الأعظم صلوات الله عليه، فقد كان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه كان فيه أجود من الربح المرسلة.

وما زكاة الفطر في آخر رمضان إلا الحلقة الختامية ، والمظهر العلني الجماعي لهذه الحركات النفسية الفردية ، التي تحولت فيها فضيلة الصبر ، إلى فضيلة الشكر ، اتباعا لإرشاد القرآن الكريم حين يقول : ﴿ وَلِتُحْمِلُوا الْمِدَة وَلِتُحَمِلُوا الْمِدَة وَلِتُحَمِلُوا الْمِدَة وَلِيُحَمِلُوا اللهِ وَلِيَحْمِلُوا اللهِ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَمُلُحَمُ مَنْ مُنْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني ؛ فذلك أن الإسلام فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة ، ورسم لها سُبلًا ذُلُلا ، تسبيح وتحميد ، تكبير وتمجيد : ﴿ وَلِنُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَئكُمْ ﴾ ، تضرع وابتهال ، ودعاء وسؤال : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ وسؤال : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ، ركوع وسجود ، وقيام وتشمير ونهوض : «من صام رمضان إلى المنا ففر له ما تقدم من ذنبه » (١) ، وما الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إلا نهاية الشوط في السير ، إقبالا على الله وانقطاعا بالكلية إليه : ﴿ وَلَا نُبَيْرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْسَيرِ ، إقبالا على الله وانقطاعا بالكلية إليه : ﴿ وَلَا نُبَيْرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْسَيرِ ، إقبالا على الله وانقطاعا بالكلية إليه :

ألا وإن ذِروة الأمر وسِنامُه في هذا الجانب الرباني ، إنما هو في مناجاة الله بكلامه ، وفي مدارسة كتابه ، كما كان يفعل الرسول المصطفى من البشر ، والرسول المصطفى من الملائكة ، إذ كانا يتدارسان القرآن في رمضان في كل عام ، ولأمر ما نَوَّه الله بهذه الصلة الوثيقة بين رمضان وبين القرآن ، وجعلها

<sup>(</sup>١) متفق عليه البخاري (٣٨)، مسلم (٧٦٠).

أُولَىٰ المناقب والمزايا التي اختص بها هذا الشهر المعظم، فقال جلت حكمته: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أَنْ نِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُك لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِّنَ اللَّهُ دَىٰ وَالفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ فكان ذلك إيماء لنا بأن نجعل حظ رمضان من القرآن أوفر الحظوظ.

لما كان الأصل العمل والجهاد في سبيل الله ؛ فإن رسول الله على جاهد في رمضان ليصل إلى أعلى درجة في العبادة ، دائمًا في المركز الأعلى ، فكان عند الموت يقول : «بل الرفيق الأعلى »(١)، شرط بشرط ، ولكل سلعة ثمن .

أما صوم النُّوم. . أما صوم البطالين . . فمال هؤلاء والجنة ؟!

مالك أنت والمحبة وأنت أسيرُ الحبة ، تعلقتَ بها تعلقَ الرضيع بالظِئر ، والقوم ما أعاروها الطرف . . فالنبي عَلَيْ كان يصوم ويجاهد . . يصوم ويقوم . . يصوم ويتلو . . يصوم ويعلم . . يصوم ويتلقى القرآن ويعلمه ويدعو به وإليه . . بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله عَلَيْ .

لذلك إخوتاه فإن الصيام ليس موسمًا للنوم، إنك مسلم، فلابد أن تكون عالي الهمة تطلب القمة، لأنك صاحب دين قيمً . . في هذه الآية : ﴿قُلَ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَفِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا﴾ ، توجد قراءة أخرى وهي دينًا قيّمًا ، وذلك الدين القيّم يجعلك حين تسلم وتستسلم : تصوم وتبذل جهدك وتستعين باللّه جل جلاله ، قال اللّه سبحانه : ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصّبرِ وَالصّلَوةِ ﴾ [البقرة : ١٥] ، الناس . أيها الإخوة . أيها الأخوات . . إذا أردتم النجاح ؛ فاستعينوا بالصبر والصلاة . . والتزموا العبودية أينما حلّت ركائبها .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري (٤١٧٦) ، مسلم (٢٤٤٤) .

## المشهد السابع: الجود والإحسان:

اللّه الكريم يحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده ، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَمّا يَنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١]، ومن أسماء اللّه الحسنى «المنّان»؛ فهو سبحانه يحبُ المدح ، ورمضان شهرٌ كثير البركات عظيمُ الخيرات ، جَادَ اللّه فيه على عباده بأنواع من النعم ؛ فوجب أن يكون للعبد في المقابل أنواع من الجُود شكرًا لهذه النّعم ؛ أسوةً بالنبي محمد ﷺ ؛ فإنه وإن كان أجودَ من الريح المرسلة في غير رمضان ؛ إلا أنه كان يصير أجودَ من ذلك في رمضان .

# إننا نريدُ أيها الأخُ الكريم أن تُظهر للَّه أنواعًا من الجود في رمضان :

- أطعم الفقراء والمساكين ، من طعامك الذي تأكله على مائدتك أو أفضل .
  - تصدَّق بصدقة من أعزُ ما تمليك.
    - أكرم فقيرًا بأكثر مما يتمنى.

نريد منك مظاهر جود لم تحدث من قبل. . اقتسم عمرُ مالَهُ مع اللَّه، وخرج أبو بكر من مالِهِ كُلُّه، فماذا أنت فاعل؟

واعلم أنه لم تُستجلب نِعمُ اللَّهِ قط وإكرامُهُ وفضلُه بمِثلِ الجودِ وإكرام خلقِه .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤/ ١٢٥)، وصححه الألباني (٢٠٩٥) في «صحيح النسائي».





## رمضان والقرآن

﴿ فَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

رمضان شهر القرآن العلاقة بينهما وثيقة والارتباط عظيم.

فلابد من الحديث عن القرآن بتفصيل شديد والعناية به في هذا الشهر الفضيل عناية خاصة ولذلك إليكم هذا الفصل الماتع عن القرآن الكريم فاقرأ برَوِيَّة ولا تتعجل كي تعمل.

القرآن . . كتاب الله الخالد ، الذي أخرج الله به هذه الأمة من الظلمات إلى النور فأنشأها النشأة الأولى وبدلها من بعد خوفها أمنا ، ومكن لها في الأرض ، ووهبها مقوماتها التي بها صارت أمة ، ولم تكن من قبل شيئا ، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ، ولا ذكر في السماء ، فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن . .

القرآن . . كتاب هذه الأمة ، هو روحها وباعثها ، وقوامها وكيانها ، وهو حارسها وراعيها ، وهو بيانها وترجمانها ، هو دستورها ومنهجها ، وهو زاد الطريق . .

ولكن ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن مالم نتمثل في حسنا ، ونستحضر في تصورنا أن هذا القرآن خوطبت به أمة ذات وجود حقيقي ، ووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ، وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي رقعة من الأرض كذلك .

سيظل هناك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن طالما نحن نتلوه كأنه مجرد تراتيل تعبدية مهومة ، لا علاقة لها بواقع الحياة البشرية ، بينما هذه الآيات نزلت لتواجه نفوسًا ووقائع وأحداثًا حية .

آيات منزلة من حول العرش ، فالأرض بهذه الآيات سماء وهذه الآيات لتلك السماء كواكب ، بل الجند الإلهي قد نشر له من الفضيلة علم ، وانضوت إليه من الأرواح مواكب ، أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها ، وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز أنفالها .

ضمائر العرب امتنعت عن القرآن بما استوعر فيها من العادات والأخلاق ، فنفد إليها وابتزها وغلبها على أمرها . .

كم صدوا عن سبيله صدًا ، ومن ذا يدافع السيل إذا هدر ؟، واعترضوه بالألسنة ردا ، ولعمري من يرد على الله القدر ؟

ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحر الزاخرة ، وإذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة ، متى وُعِدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك في وجوه الغيوب . وإن أُوعِدت بعذاب الله جعلت الألسن ترعد من حُمَّىٰ القلوب .

معان هي عذوبة ترويك من ماء البيان ، ورقة تستروح منها نسيم الجنان ، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان ، تَرِفُ بندى الحياة على زهرة الضمير ، وتحلق في أرواحها من معاني العبرة معنى العبير . .

يجري في الخواطر كما تصعد في الشجر قطراتُ الماء .

ويتصل بالروح فكأنما يَمُدُّ لها بسبب إلى السماء . .

ألفاظٌ لم تعهد كَلْمَ أحداقِها ، وثمراتٌ لم تَنْبُت في قَلَم أوراقها ، ونورٌ عليه رونق الماء فكأنما اشتعلت به الغيوم ، وماءٌ يتلألأ من النُّور فكأنما عُصِر من النجوم . .

وهل رأوا إلا كلاما تضيء ألفاظه كالمصابيح ، فعصفوا عليه بأفواههم كما تعصف الريح ، يريدون أن يطفئوا نور الله ، وأين سراج النجم من نفخة ترتفع إليه كأنما تذهب تطفيه ، وأين نور القمر من كف يحسِب صاحبُها أنها في حجمه فيرفعها كأنما يخفيه !

وهيهات هيهات ، دون ذلك دَرْجُ الشمسِ وهي أم الحياة في كفن ، وإنزالُها بالأيدي وهي روح النار في قبر من كهوف الزمن .

لا جرم أن القرآن سر السماء ، فهو نور الله في أفق الدنيا حتى تزول ، ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول ، ولذلك إن تمادى أهل الباطل في طغيانهم يعمهون ، فستظل آياته تلقف ما يأفكون ، ﴿فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٨](١).

#### فضائل القرآن:

## (١) القرآن رحمة :

قال تعالى : ﴿ أُولَة يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَلَى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي اللهِ عَلَيْهِمُ أَن اللهُ عَلَيْهِمُ أَن اللهُ عَلَيْهِمُ أَن اللهُ عَلَيْهِمُ أَن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن ، يشعرهم أن عين الله عليهم ، وأنه معني بهم يتنزل عليهم كلامه ، يحدثهم بما في نفوسهم ، وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه في ملكوت الله الكبير . .

والله بعد ذلك يكرمهم حتى أنه ينزل عليهم كلماته تتلى عليهم ، والذين يؤمنون هم الذين يجدون مس رحمة الله في نفوسهم ، وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم منته على البشرية بهذا التنزيل ، ويستشعرون كرمه وهو

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للرافعي (٢٩-٣١).

يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير ، وهم الذين ينفعهم هذا القرآن ؛ لأنه يحيا في قلوبهم ، ويفتح لهم عن كنوزه ، ويمنحهم ذخائره ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور . .

## (٢) القرآن طمأنينة:

الإيمان بكلام الله والعيش معه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق ، وثبات على الدرب ، وثقة بالسند ، واطمئنان للجمى ، ويقين بالعاقبة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرِحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: معالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرِحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨] ، وقال تعالى : ﴿ اللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ لَلْهَدِيثِ كِنَنَا مُتَشَيِها مَّنَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّهِ يَهْدِى اللّهِ يَشْدِى كَنَا اللهِ مَنْ هَلَو الزمر: ٣٣] .

الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها ، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه ، أي تكريم للإنسان يفوق هذا التكريم العلوي الجليل أن يخاطبه الله جل جلاله ويفهم ؟!، أي نعمة أعظم من نزول القرآن ؟!، نعمة لا يسعها حمد البشر ، فحمد الله نفسه على هذه النعمة فقال جل جلاله : ﴿ اَلْحَهْمُ لِلَّهُ عِرْجًا ﴾ [الكهف: ١] .

أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟، أي مقام كريم يتفضل به على الإنسانِ القليل الصغير خالقه الكريم ؟

هي منة اللَّه على الإنسان في هذه الأرض . . المِنَّة التي وُلِد الإنسان معها ميلادًا جديدًا ، ونشأ بها الإنسان نشأة جديدة . .

وليس أشقىٰ علىٰ وجه الأرض ممن يُحرّمون طمأنينة الأنس إلى الله ، ليس أشقىٰ ممن ينطلق في هذه الأرض مبتور الصلة بما حوله في الكون ، لأنه انفصم من العروة التي تربطه بالله ، ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه وحيدًا شاردًا في فلاة ، عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين . .

هذا القرآن العجيب ، الذي لو كان من شأن قرآن أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى ، لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات ما تتم معه هذه الخوارق والمعجزات ، ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء .

#### (٣) القرآن صانع الرجال:

لقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتئ ، ولقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارًا ، فكم غَيَّر الإسلامُ والمسلمون من وجه الأرض ، إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ .

الذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال وهو تاريخ الأمم والأجيال ، وقطعوا ما هو أصلب من الأرض ، وهو جمود الأفكار والتقاليد ، وأحيوا ما هو أخمد من الموتى ، وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام .

قال تعالى : ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] ، يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور ، بين ظاهر الإنسان وباطنه ، في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، في علاقات الناس بعضهم ببعض . .

# (٤) القرآن شفاء:

قال تعالىٰ : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۖ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢] ، في القرآن شفاء ، وفي القرآن رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان فأشرقت ، وتفتحت لتلقي ما في القرآن من روح وطمأنينة . .

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة ، فهو يصل القلب بالله ، فيرضى ويستروح الرضا عن الله والرضى عن الحياة .

والقلق مرض ، والحيرة نصب ، والوسوسة داء ، ومن ثمَّ هو رحمة للمؤمنين . .

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان .

وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير ، فهو يعصم العقل من الشطط .

وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء المجتمعات .

#### (٥) القرآن حماية بعد الهداية :

قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّهَ اِن نُقَيِّضٌ لَمُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦] ، وأسوأ ما يفعله قرين بقرينة أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ، ثم لا يدعه يفيق أو يتبين الضلال فيتوب ؛ إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم ، حتى تفاجئهم النهاية وهم سادرون ، هنا يفيقون كما يفيق المخمور ، ويفتحون أعينهم بعد العشي والكلال .

فالقرآن يحميك في طريقك إلى الله، ويصرف عنك شياطين الجن، ويعطيك من الحجة ما تغلب به شياطين الإنس.

# (٦) القرآن حياة القلوب:

وقال تعالىٰ : ﴿ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ

اَلْمَقِ الحديد: ١٦] ، لا يأس من قلب خَمَد وجمد وقسا وتبلّد ، فإنه يمكن أن تُدُبَّ فيه الحياة ، وأن يشرق فيه النور ، وأن يخشع لذكر الله ، فالله يحيي الأرض بعد موتها ، فتنبض بالحياة ، وتزخر بالنبت والزهر ، وتمنح الأكُل والثمار ، وكذلك القلوب حين يشاء الله ، وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب ، كما تحيا الأرض وما يمدها بالغذاء والري والدفء .

قال تعالى : ﴿ قُلُ ءَامِنُوا بِهِ اَوْ لَا نُوْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ اِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧- يَخِرُونَ لِلاَّذَقَانِ سُجَّدًا ﴾ ، لا تكفي الألفاظ في المحدون ولكن : ﴿ يَخِرُونَ لِلاَّذَقَانِ سُجَّدًا ﴾ ، لا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم منه ، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ . .

هذا أثر القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه ، العارفة بطبيعته وقيمته، وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن ، أما والله لو علموا ما حملوا لطار النوم عنهم فرحًا .

#### رمضان والقرآن :

قال ابن رجب كِلِلله في «لطائف المعارف» : « الصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها ، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها ، أو لايختص كشهوة فضول الكلام المحرمة ، والنظر المحرم والسماع المحرم ، والكسب المحرم ، فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة ، ويقول : يا رب . . منعته شهواته فشفعني فيه ، فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته ، فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرم الله عليه ، فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له : ضيعك الله كما ضيعتني .

قال بعض السلف : إذا احتُضرِ المؤمن يقال للملك : شُمَّ رأسه ، قال : أجد في رأسه القرآن ، فيقال : شم قلبه ، فيقول : أجد في قلبه الصيام ، فيقال : شم قدميه ، فيقال : حفظ نفسه حفظه الله عز وجل .

وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل ، من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له ، أما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار ، فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها » اه.

وقد «كان النبي على أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فرسول الله عين يلقاه جبريل أجود بالخير من الربح المرسلة »(١).

قال ابن رجب : « دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك ، وعَرْضِ القرآن على من هو أحفظ له ، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان .

وفي الحديث أن المدارسة بين جبريل عليه السلام وبين النبي عَلَيْهُ كانت ليلًا ، فيدل ذلك على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن ليلا ، فإن الليل تنقطع فيه الشم ، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر كما قال تعالى : ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِي أَشَدُ وَطَّكَا وَأَقْرُمُ فِيلًا﴾ [المزمل: ٦] » اه.

قال رسول الله ﷺ : « من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة »(٢)، وقال ﷺ : « يأتي القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حَلَّه ، فيلبس تاج

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد (٤/ ١٠٣)، وصححه الألباني (٦٤٤) في «الصحيحة».

الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس خُلَّة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وازق، ويُزاد بكل آيةٍ حسنة »(١).

قال أحمد بن الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيُحيَّر عقلي بها ، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله ، أما إنهم لو فهموا ما يتلون ، وعرفوا حقه وتلذذوا به ، واستحلوا المناجاة به ؛ لذهب عنهم النوم فرحًا بما رزقوا .

وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن . .

وكان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم . وكان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان . .

وقال ربيع بن سليمان : كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة ، ما منها شيء إلا في صلاة .

وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع مرة ، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة ، فإذا دخل العشر ختم في كل ليلة مرة . .

وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة ، وفي بقية الشهر في ثلاث . .

وكان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين ، وفي غير رمضان في كل ست ليال . .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٥)، وحسنه الألباني (٨٠٣٠) في «صحيح الجامع».

إخوتاه .

هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عباد الله ، وفي بقيته للعابدين مستمتع ، وهذا كتاب الله يتلى فيكم بين أظهركم ويُسْمَع .

وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا يتصدع ، ومع هذا فلا قلب يخشع ، ولا عين تدمع ، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع ، وتراكمت علينا ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع . .

كم تتلئ علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة ، وكم يتوالئ علينا رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة ، لا الشباب منه ينتهي عن الصبوة ، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة ، أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة ، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة ، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار ، أفمالنا فيهم أسوة ؟ ، ما بيننا وبين حال الصفا أبعد مما بين الصفا والمروة ، كلما حسنت مِنًا الأقوال ساءت الأعمال . .

فهل من توبةٍ صادقة وعزيمةٍ ماضية . . نتلو كتاب الله بالتدبر والفهم فيكون لنا شافعًا عند ربنا فيرفع ما بنا من غمة . .

هيا لنفهم القرآن مع كيفية تحصيل لذة القرآن:

أيها الإخوة . .

إذا عرفنا الآن أهمية القرآن في العودة بالأمة. . وعرفنا كيف نحفظه ونتعلمه كما حفظه الصحابة ؛ لنتربئ عليه وعرفنا ما هو المطلوب منا بالنسبة للقرآن في نقاط محددة . . بقي أن نعرف كيف نحصل لذة تلاوته وقراءته ، لاسيما ونحن في شهر القرآن .

# تحصيل لذة التلاوة وقراءة القرآن (١):

اعلم أن هذه اللذة لن تحصل إلا بتوافر آداب ظاهرة وآداب باطنة عند تلاوة القرآن العظيم . .

#### أما الآداب الظاهرة:

#### (١) آداب في القارئ:

أن يكون القارئ على وضوء ، وأن يكون واقفًا على هيئة الأدب والسكون إما قائمًا وإما جالسًا ، مستقبل القبلة ، مُطْرقًا برأسه ، غير متربع ولا متكئ ، ولا جالسًا على هيئة التكبر ، فإن قرأ على غير وضوء أو كان مضطجعًا في فراشه ؛ كان له أيضًا فضل ؛ ولكنه دون ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَ يَنَفَكَّرُونَ فِي خَلِّق السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ ﴾ [آل عمران : اللّه قيدَمًا وقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَلكن قدم القيام في الذكر ، ثم القعود ، ثم الذكر مضجعًا .

## (٢) آداب في مقدار القراءة:

وللقراءة عادات مختلفة ، في الاستكثار والاختصار ، والمأثور عن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبيً أنهم كانوا يختمون القرآن في كل جمعة ، يقسمونه سبعة أحزاب .

#### (٣) الترتيل:

الترتيل هو المستحب في تلاوة القرآن ؛ لأنا سنبيِّن أن المقصود من القراءة التفكير ، والترتيلُ مُعِينٌ عليه ؛ ولذلك نعتت أمُّ سلمة تعطيُّها عنها قراءة

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين) للغزالي (١/ ٢٧٧- ٢٨٨) باختصار .



رسول اللّه ﷺ؛ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا، قال ابن عباس تعليمها: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله هَذْرَمَةً، وجَلِيّ أن الترتيل والتؤدة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرًا في القلب من الهذرمة والاستعجال.

#### (٤) البكاء:

وهو مستحب مع القراءة، ومنشؤه الحزن؛ وذلك أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد، والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره؛ فيحزن لا محالة ويبكى.

# (٥) أن يراعي حق الآيات :

فإذا مر بآية سجدة سجد ، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالي ، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة ، وقد قيل في كمالها : إنه يكبر رافعًا يديه لتحريمه من وقوف ثم يهوي ساجدًا ، ثم يرفع ويستكمل القراءة .

# (٦) آداب الترتيل:

أن يقول في مبتدإ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبح وكبر، وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مر بمرجوً سأل، وإن مر بمخوّف استعاذ، يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه.

## (٧) الإسرار بالقراءة :

فهو أبعد عن الرياء والتصنع؛ وهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه، فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش على مُصَلِّ؛ فالجهر أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر

فيه ، ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ، ويزيد في نشاطه للقراءة ، ويقلل من كسله ، فمتىٰ حضره شيءٌ من هذه النيات ؛ فالجهر أفضل .

#### (٨) تحسين القراءة:

وترتيبها من غير تمطيط مفرط يغيِّر النظم ؛ فذلك سُنَة ، وفي الحديث : «زينوا القرآن بأصواتكم» (۱) ، وفي آخر : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» (۲) ، فقيل : أراد به الاستغناء ، وقيل : أراد به الترنم وترديد الألحان به ، وهو أقرب عند أهل اللغة ، واستمع على إلى قراءة أبي موسى فقال : «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود» (۳) ، ويُروى أن أصحاب الرسول على كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن .

#### وأما الآداب الباطنة :

#### (١) فهم عظمة الكلام:

فهم عظمة الكلام وعلوه والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه ، فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه ؟ ، وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر ، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه ، ولولا استتار كُنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسَبُحات نوره ، ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليتها ، لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حيث صار دَكًا .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري (٤٦٥٣) ، مسلم (٧٩٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٨٩).

<sup>(</sup>٣)متفق عليه، البخاري (٤٧٦١)، مسلم (٧٩٣).

لابد لك أيها التالي للقرآن أن تعرف أن القرآن كلام الله وأن صفة التكليم من صفات الجلال للرب جل وعلا ، وربك جل جلاله إذا تجلى لشيء لم يقم لعظمة جلاله سبحانه شيء ، ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُم لِلْجَكِلِ جَعَلَهُم دَكَّ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سُبْكَنَك ثَبْتُ إِلَيْك ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فافهم واعرف أيها الحبيب المحب أن صفة الكلام من صفات الملك جل جلاله ولها عظمة من عظمته سبحانه ، وكما أنه سبحانه كما ثبت في الحديث أن «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه» (۱)؛ فلابد من حجاب لهذه الصفة .

فجعل الله وهو الرحيم بعباده الكريم الحروف والأصوات كأنها حجاب لصفة الكلام؛ لتستطيع القلوب والعقول مطالعة هذه الصفة وإلا لصار الخلق دكًا كما جرى للجبل، قال سبحانه: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَكُمُ خَشِيَةٍ ﴾ [الحشر: ٢١].

فاحمد الله أيها التالي للقرآن على هذه المنة العظيمة أن تتمكن من تلاوة القرآن الذي هو كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

#### (٢) التعظيم للمتكلم:

فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر، فإنه تعالى قال: ﴿ لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقُه محروسٌ عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني (١٨٦٠) في «صحيح الجامع».

متطهرًا ، فباطنُ معناه أيضًا بحُكم عِزِّه وجلالِه محجوبٌ عن باطن القلب إلا إذا كان القلب متطهرًا من كل رجس ، ومستنيرًا بنور التعظيم والتوقير .

وكما لا يصلح لِمَسِّ جِلدِ المصحفِ كلُّ يَدٍ ، فلا يصلح لتلاوةِ حروفه كلُّ لسان ، ولا لنيل معانيه كلُّ قلب .

فتعظيمُ الكلام تعظيمُ للمتكلم، ولن تَحْضُرَه عظمةُ المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله، فإذا حضر بباله العرشُ واستواءُ ربِّه عليه، والكرسيُّ الذي وَسِع السموات والأرض، واستحضر مشهد السموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضته مترددون بين فضله ورحمته، وبين نقمته وسطوته، إن أنعم فبفضله، وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهذا غاية العظمة والتعالي، فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ومن ثم تعظيم الكلام.

# (٣) حضور القلب وترك حديث النفس:

قيل في تفسير: ﴿يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِفُوَّةٌ ﴿ [مريم: ١٢]، أي بجدً واجتهاد، وأَخْذُه بالجد أن يكون متجردًا له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره، وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تُحَدِّث نفسك بشيء؟، فقال: أو شيء أحبُّ إليَّ من القرآن حتى أحدَّث به نفسي!

وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية .

وهذه الصفة تتولد عمًّا قبلها من التعظيم، فإن المعظَّمَ للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه، ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان

التالي أهلًا له ، فكيف يُطْلَبُ الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج ، والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها ، فقد قيل : إن القرآن ميادين ، وبساتين ، ومقاصير ، وعرائس ، وديابيج ، ورياض .

فإذا دخل القارئ الميادين، وقطف من البساتين، ودخل المقاصير، وشهد العرائس، ولبس الديباج، وتنزه في الرياض، استغرقه ذلك وشغله عما سواه، فلم يعزب قلبه، ولم يتفرق فكره.

#### (٤) التدبر:

وهو وراء حضور القلب ، فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه ، وهو لا يتدبره ، والمقصود من القراءة التدبر ؛ ولذلك سُنَّ الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن .

قال عليُّ تَعْطِيُّهِ : لا خير في عبادة لا فِقه فيها ، ولا في قراءةِ لا تدبر فيها .

وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد الآية فليردد إلا أن يكون خلف إمام، فإنه لو بقي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئًا، مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه، وكذلك إن كان في تسبيح الركوع وهو متفكرفي آية قرأها إمامه فهذا وسواس.

روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل: في أمر الدنيا ؟، فقال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك ؛ ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل، وأني كيف أنصرف، فَعَدَّ ذلك وَسُواسًا، وهو كذلك ؛ فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه، والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم ديني، ولكن يمنعه به عن الأفضل.

وعن أبي ذر قال: قام رسول اللَّه ﷺ بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي:

﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْبِدُ الْحَكِيمُ ﴿ المائدة: ١١٨]، وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن بَحْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَلُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَلُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]، وقام سعيد بن جبير يردد هذه الآية: ﴿ وَالمَتَنْزُوا الْيُومَ النَّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يس: ٥]، وقال بعضهم: إني لأفتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر.

وكان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أَعُدُّ لها ثوابًا ، وحُكِيَ عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلىٰ غيرها .

وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها، وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد، وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه، وكان هذا أيضًا يقول: أقمت نفسي مقام الأُجَرَاء، فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. (يعني باليومية فهناك ختمة يومية. ومجامعة: يعني كل جمعة. ومشاهرة: يعني كل شهر. ومسانهة: يعنى كل سنة).

## (٥) التفهم:

وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ؛ إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل ، وذكر أفعاله ، وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام ، وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكوا ، وذكر أوامره وزواجره ، وذكر الجنة والنار .

أما صفات اللَّه عز وجل فكقوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ۚ شَيْ ۗ وَهُو ۚ ٱلسَّمِيعُ

ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وكقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَتَكِيرُ الشَّكَمُ ٱلْمُومِنُ ٱلْمُهَيّمِنُ ٱلْمَهَيْمِنُ ٱلْمَهَيْمِنُ ٱلْمُهَيّمِنُ ٱلْمَبْكَارُ ٱلْمُتَكِيرُ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها، فتحتها معاني مدفونة لا تنكشف إلا للمُوفقين، وإليه أشار علي تعلي الله عليه الله عليه الله عليه الله عندكم من رسول الله عليه شيء سوى القرآن؟، فقال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه.

وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها ، فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل جلاله ، إذا الفعل يدل على الفاعل فتدل على عظمته .

وأما أحوال الأنبياء عَلَيْهَ إِلَيْهِ : فإذا سمع منها كيف كُذُبوا وضُربوا وقُتِلَ بعضهم ؛ فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسَلِ إليهم ، وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في مُلْكه شيء ، وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرداته لنصرة الحق .

وأما أحوال المكذبين، كعاد وثمود وما جرى عليهم، فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته، وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه، وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية، وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن، فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه لأن ذلك لا نهاية له، وإنما لكل عبد من القرآن بقدر رزقه: ﴿قُلُ مَا يَهُم مِدَادًا لِكُلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلُ أَن نَنفَدَ كُلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ لكن الكهف: ١٠٩].

فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه ، فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه ، ومن لم يكن له فَهُم في القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ مَاذَا قَالُ عَالِيهُ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَالْبَعُواْ أَهْوَاتَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦]، والطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم.

## (٦) التخلي عن موانع الفهم:

لابد من التخلية قبل التحلية ؛ فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحَجُب أسدلها الشيطان على قلوبهم ، فعُمِّيَت عليهم عجائب أسرار القرآن .

#### وحُجُبُ الفهم ثلاثة :

أولها: أن يكون الهم منصرفًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ، وهذا يتولى حفظه شيطان وُكُل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل ، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف ، يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه ، فهذا يكون تأمله مقصورًا على مخارج الحروف فأنى تكشف له المعاني ؟ ، وأعظم ضحكة للشيطان ممن كان مطيعًا لمثل هذا التلبيس .

ثانيها: أن يكون مقلدًا لمذهب سمعه بالتقليد، وجمد عليه، وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يتجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده، فصار نظره موقوفًا على مسموعه.

فإن لمع له برق على بعد ، وبدًا له معنى من المعاني التي تُبَاين مسموعه ؛ حَمَلَ عليه شيطان التقليد حملةً وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ، فيرى أن ذلك غرورٌ من الشيطان فيتباعد منه ويتحرز عن مثله ، ومثله من يقرأ قوله تعالى : ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ [طه: ٥]، وما يحتويه معنىٰ الآية من علو الله عز وجل علىٰ كل مخلوقاته وهيمنته وتصرفه في كل الموجودات، فيجيئه تقليد المعتقدات الموروثة في التأويل ووجوب تنزيه الله عن الجهة، فيُحرَم من تجليات تأمل صفة العلو والاستواء، وهي من الصفات التي تكررت في القرآن بغرض التنبيه علىٰ جلال الله وعظمته وحقيقة علوه علىٰ خلقه.

ثالثها: أن يكون مُصِرًا علىٰ ذنب أو متصفًا بكبرٍ أو مبتلًىٰ في الجملة بهوًىٰ في الجملة بهوًىٰ في الدنيا مطاع؛ فإن ذلك سببُ ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث علىٰ المرآة، وهو أعظم حجابٍ للقلب، وبه حُجِبَ الأكثرون.

وكلما كانت الشهوات أكثر تراكمًا كانت معاني الكلام أشدً احتجابًا ، وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا ، قَرُبَ تجلي المعنىٰ فيه ، فالقلب مثل المرآة ، والشهوات مثل الصدأ ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءىٰ في المرآة ، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ، وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير فقال تعالىٰ : ﴿ بَهِمِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق: ٨]، وقال تعالىٰ : ﴿ أَفَنَ يَقَلُمُ أَنَااً أُنُولَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ المُؤَ كَنَ هُو أَعْنَ مُو المُنابِ الرحد: ١٩]، فالذي آثر غرور الدنيا علىٰ نعيم الآخرة ؛ فليس من ذوي الألباب ؛ ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب .

#### (٧) التخصيص:

وهو أن يقدِّر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمرًا أو نهيًا قَدَّرَ أنه هو المنهي والمأمور، وإن سمع وعدًا أو وعيدا فكمثلِ ذلك أن هذا الوعيد يَخُصُه، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء عَلِمَ أن السمر غيرُ مقصود، وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه، فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي ﷺ وأمته، ولذلك قال تعالىٰ: ﴿وَكُلاً

نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَىٰ لِللهُ وَبَاءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَىٰ لِللْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠]، فليُقَدِّر العبدُ أن اللَّه ثبّت فؤاده بما قصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر اللَّه تعالى .

وكيف لا يُقدِّر هذا والقرآن ما أُنْزِل على رسول اللَّه ﷺ لرسول اللَّه تعالى خاصة؛ بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين؛ ولذلك أمر اللَّه تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا فِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم وَالْحِنْفِ وَالْمِحْدِ وَجَل : ﴿ وَالْمَدِهُ : ٢٣١]، وقال عز وجل : ﴿ وَأَنْزَلَنَا اللَّهُ مَ حَنَّنَا فِيهِ ذِكْرُكُم اللَّهُ تَعْقِلُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠]، وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَنَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ كَرْبُكُم مِن تَرْبِكُم فِي النحل : ٤٤]، وقال عز وجل : ﴿ وَالَّمْ اللَّهُ مِنْ تَرْبِكُم فِي الزمر: ٥٠]، وقال عز وجل : ﴿ وَانَّمْ عَنَ لَا اللَّهُ مِنْ تَرْبِكُم ﴾ [الزمر: ٥٠]، وقال عز وجل : ﴿ وَانَّمْ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وإذا قُصِد بالخطابِ جميعُ الناس فقد قُصِدَ الآحادُ، فهذا القارئ الواحد مقصودٌ، فماله ولساثر الناس، فليقدر أنه المقصود، قال الله تعالى: ﴿وَأُوحِى مقصودٌ، فماله ولساثر الناس، فليقدر أنه المقصود، قال الله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ، وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الانعام: ١٩]، قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله، وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله، بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه له ليتأمله ويعمل بمقتضاه، ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات، وكان مالك بن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن ؟، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، وقال قتادة: لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان، قال تعالى: ﴿وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلقُرْءَانِ مَا وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلا يَزِيدُ الظّلِمِينَ إِلّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

## (٨) التأثر :

وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل آية يقرؤها فهم وحال يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيرها، ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه، فإن التقييد غالب على آيات القرآن، فلا يرى ذكر المغفرة إلا مقرونًا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله عز وجل: ﴿وَإِنِي لَفَقَادُ ﴾ ثم أتبع ذلك بأربعة شروط: ﴿لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى ﴾ [طه: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَالْمَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَنَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِنَّ الْإِنسَنَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالْعَبْرِ ﴾ لني خُسْرٍ ۞ إلا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالْعَبْرِ ﴾ [المصر: ١-٣]، ذكر أربعة شروط، وحيث اقتصر شَرَط شرطا جامعًا، فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ اللَّهُ اللَّي آخره، ومن فهم ذلك فجدير بأن الكل، وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره، ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حالُه الخشية والحزن.

ولذلك قال الحسن: واللَّهِ ما أُصبح اليوم عبدٌ يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه، وقل فرحه، وكثر بكاؤه، وقل ضحكه، وكثر نَصَبه وشغله، وقلَّت راحته وبطالته.

وقال وُهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق للقلوب ولا أشد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن، وتفهمه، وتدبره، فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة.

<u>فعند</u> الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت ؛ وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح .

وعند ذكر اللَّه صفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعًا لجلاله واستشعارًا لعظمته .

وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدًا وصاحبة - تعالى الله عن ذلك - يغض الصوت وينكسر في باطنه حياءً من قبح مقالتهم ، وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقًا إليها .

وعندوصف النار ترتعد فرائصه خوفًا منها، ولما قال رسول اللَّه ﷺ لابن مسعود: «اقرأ علي» قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلاّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١١]، رأيت عينيه تذرفان بالدمع؛ فقال لي: «حسبك الآن»(١)؛ وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية ﷺ.

ولقد كان من الخائفين من خُرَّ مغشيًا عليه عند آيات الوعيد، ومنهم من مات في سماع الآيات.

فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيًا في كلامه ، فإذا قال : ﴿قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥]، ولم يكن خائفًا كان حاكيًا .

وإذا قال: ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلَنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤]، ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا.

وإذا قال: ﴿وَلَنَصْبِرَنَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُوناً﴾ [ببراهيم: ١٢]، فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة.

فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات؛ كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، وقال تعالى : ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٦٣).

تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣]، وقال عز وجل: ﴿أَفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُتَعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١]، إلىٰ غير ذلك من الآيات..

وكان داخلًا في معنىٰ قوله عز وجل: ﴿ وَمِنَّهُمْ أُمِنَوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [البقرة: ٧٨]، يعني التلاوة المجردة، وقوله عز وجل: ﴿ وَكَأْتِن مِنْ ءَايَةِ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنّها مُعْرِضُونَ ﴾ [بوسف: ١٠٥]؛ لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السموات والأرض، ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضًا عنها ؛ ولذلك قيل: إن من لم يكن متصفًا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه اللَّه تعالىٰ: مالكَ ولكلامي وأنت معرضٌ عني، دع عنك كلامي إن لم تتب إليَّ .

ومثال ذلك : العاصي إذا قرأ القرآن وكرره ، مثال من يكرر كتاب الملك كل يوم مرات ، وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه ؛ فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت .

ولذلك قال يوسف بن أسباط: إني لأَهُمُّ بالقرآن فإذا ذكرتُ ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار.

والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل: ﴿ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ وَالْمَعْرَضُ عَنِ العمل به أريد بقوله عز وجل: ﴿ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «اقرعوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فلستم تقرعونه » (۱) ، وفي بعض الروايات « فإذا اختلفتم فقوموا عنه » ، قال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري (٤٧٧٣) ، مسلم (٢٦٦٧) .

وَعَلَىٰرَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، وقال ﷺ: «إن أحسن الناس صوتًا بالقرآن إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله تعالىٰ »(١).

وقال بعض القراء: قرأت القرآن علىٰ شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيًا فانتهرني وقال: جعلتَ القرآن عليَّ عملًا، اذهب فاقرأ علىٰ اللَّه عز وجل، فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك.

لهذا كان شغل الصحابة على في الأحوال والأعمال، فمات رسول الله عن عشرين ألفًا من الصحابة، لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم، وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين، وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم، ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله عز وجل: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَيْرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سَرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ سَرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ الرجل يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ الرجل يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ الرجل وهو فقيه» (٢)، قال: يكفي هذا وانصرف، فقال على المؤمن عقيب فهم الآية.

فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى ، بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقول الله تعالى : ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ الْحَمْ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٧٤]، وبقوله عز وجل : ﴿ وَاللَّهِ أَنتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينًا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلنَّوْمَ نُسَى ﴾ [طه: ١٧٦]، أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها ، فإن المقصر في الأمر يقال : إنه نسي الأمر ، وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب ، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل ، وحظ العقل تفسير المعاني ، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار ، فاللسان يرتل ، والعقل يترجم ، والقلب يتعظ .

<sup>(</sup>١)أخرجه ابن ماجه (١٣٣٩)، وصححه الألباني (١١٠) في "صحيح ابن ماجه".

<sup>(</sup>٢)قال الهيثمي في «المجمع» (١٤١/٧): رجاله رجال الصحيح.

#### (٩) الترقى :

وأعني به أن يترقئ إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه، فدرجات القرآن ثلاث.

أدناها: أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله عز وجل واقفًا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه ، فيكون حاله عند هذا التقدير: السؤال والتملق والتضرع والابتهال.

الثانية: أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه، فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم.

الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم، وفي الكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته، ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه مُنعم عليه، بل يكون مقصور الهم على المتكلم، موقوف الفكر عليه، كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره، وهذه درجة المقربين، وما قبله درجة أصحاب اليمين، وما خرج عن هذا؛ فهو من الغافلين.

#### (١٠) التبري:

وأعني به أن يتبرأ العبد من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا وأعني به أن يتبرأ العبد من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه عند ذلك ؛ والتزكية ، فإذا تلا بآيات الوعيد والمدح للصالحين فلا يشهد الموقنين والصديقين فيها ، ويتشوق إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم ، وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين ؛ شهد على نفسه هناك ، وقدر أنه المخاطب خوفًا وإشفاقًا .

ولذلك كان ابن عمر صَحِيَّهُ يقول: أستغفرك لظلمي وكفري، فقيل له: هذا الظلم، فما بال الكفر؟، فتلا قوله عز وجل: ﴿ وَمَاتَنْكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن نَعْمَتُ وَلَا يَعْمُوهَمَ إِن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَالَّ ﴾ [ابراهيم: ٣٤].

وقيل ليوسف بن أسباط: إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ ، قال: أستغفر اللَّه عز وجل من تقصيري سبعين مرة .

فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كانت رؤيتُه تقصيره سبب قربه ، فإن من شهد البعد في القرب لُطِف به في الخوف ، حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها ، ومن شهد القرب في البعد مُكِرَ به في الأمن ، الذي يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه .

ومهما كان مشاهدًا نفسه بعين الرضا صار محجوبًا بنفسه عن الله » انتهىٰ كلام الغزالي كِثَلَثْهُ.

هذه هي المراتب العشرة لتحصيل لذة تلاوة القرآن أيها الحبيب، ولن تستطيع فهمها بمجرد مرور نظرك عليها لأول مرة ؛ بل تحتاج إلى تأمل ومذاكرة مع غيرك من إخوانك أو مشايخك لتلقيح الأفكار وتفتيح الأفهام، ثم العمل . ولن يفتح لك من أول مرة إدراك ما ذكرت لك ؛ لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر نأنٍ لكي يحصل لك .

هيا ابدأ فرصة رمضان مع فتوحاته ونوره . . هيا أبدأ لتنطلق في هذه الأيام المباركة . . هذا هو العلم ؛ فأين العمل أيها الطالب لرضا ربك ؟

إخوتاه . .

الذكر دواء الحياة ومشاكلها، وجلاء القلوب وقوتها، من لزمه سعد في دنياه وأُخراه، وكيف لا والنبي على يقول: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟»، قالوا: بلئ، قال: «ذكر الله تعالىٰ»(١).

وأفضل الذكر القرآن . . وقد جاءكم موسم القرآن . . شهر رمضان شهر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٥)، وصححه الألباني (٢٦٢٩) في «صحيح الجامع».

القرآن. فالبدارَ البدارَ يا أمة القرآن ، يقول رسول اللَّه عَلَيْهِ: «اقرعوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (١) ، ويقول عَلَيْهُ: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ؛ يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، فيشفعان » (٢) .

#### إخوتاه . .

القرآن كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . . فداوموا على تلاوته، وأكثروا من قراءته في شهر رمضان، والتزموا بما ذكرناه آنفًا من الآداب، الظاهرة والباطنة . . وفقنا الله وإياكم لما قاله ربّنا سبحانه وتعالى في أول كتابه : ﴿فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

### استدراك مهم

### أيها الإخوة . .

بعد أن ذكرنا أهمية القرآن وحال السلف مع القرآن في رمضان لا يفوتني أيها الإخوة استدراك هام .

هذا الاستدراك توبة للأمة ككل ؛ لإصلاح حال الأمة مع القرآن كي يصلح الله حال الأمة في الواقع المرير ، فافهم معي علمني الله وإياك الحكمة وفصل الخطاب :

إن توصيف واقع الأمة الإسلامية اليوم هو كلمة واحدة: « التَّهه » . . نعم : الأمة الآن في مرحلة التَّبه - نسأل اللَّه أن يعفو عنا - . . ولن نخرج من هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٤)، وصحيح الألباني (٣٩٩٢) في «الصحيحة».

<sup>(</sup>Y) أخوجه أحمد (٢/ ١٧٤)، وصححه الألباني (٣٨٨٢) في «صحيح الجامع».

المرحلة إلا بتغيير أنفسنا ليتغير واقعنا؛ فإن للّه سننًا ربانية لا تتغير ولا تتبدل، وهو سبحانه القائل: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَلَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَذَأَ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَلَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١].

وبعد أن جرَّبتِ الأمة مرارًا وتكرارًا كل الوسائل في إعادة كرامتها ومقدساتها؛ لم يعد أمامها إلا الحل الأول والأولى والأصل الذي غفلت عنه. . القرآن الكريم .

ولذا فإن الأمة بحاجة إلى مشروع قومي تتفق عليه في التربية على القرآن، وتتوحد حوله ليخرجها مما هي فيه، ليعيدها إلى مجدها السليب ونهضتها المفقودة.

أيها الإخوة . .

«لقد أنزل الله القرآن كتاب هداية وشفاء وتغيير وتقويم لهذه الأمة ، وهذا هو سر معجزته ، وإن تعلم قراءته ، وترتيله ، وحفظه ، وسائل مساعدة يتيسر من خلالها الانتفاع بتلك المعجزة ، ومما يدعو للأسف أن الأمة قد ابتعدت طوال القرون الماضية عن جوهره ، والسبب الذي أنزل من أجله ، فتعاملت مع تلك الوسائل على أنها غايات ، وتسابق المسلمون على قراءته وحفظه في أقل وقت ممكن ، دون أن يصاحب ذلك اهتمام بالمعاني الإيمانية التي تحملها آياته .

القرآن حاضرٌ معنا بقُرَّائه وحُفَّاظِه، وغائبٌ عنا بالأفراد القرآنيين الذين يُعرفون بسيماهم، قرآنًا يمشي على الأرض.

القرآن حاضرٌ معنا في المساجد وحلقات التعليم ومدارس التحفيظ والإذاعات ووسائل الإعلام؛ لكنه غائبٌ عنا بأثره ومفعوله.

القرآن حاضرٌ معنا بطبعاته الفاخرة ، وتغليفاته المبهرة ، وآياته التي تزين الجدران ، وتُرسم على المشغولات الذهبية ؛ لكنه غائبٌ عن دوره الحقيقي في قيادة الحياة وتوجيهها إلى الله عز وجل .

نفتتح به الحفلات ، ونصنع منه المسابقات ، وننشئ له الكليات ، ومع ذلك لا نجني من وراء هذا الاهتمام ثمارًا حقيقية تظهر في واقعنا ، وتصطبغ بها حياتنا .

## فماذا حدث نتيجة هذا التعامل الشاذ مع القرآن؟

## ألسنا من أهل القرآن؟!

قد يقول قائل: ولكني أقرأ القرآن وأختمه مرة كل شهر – على الأقل – وأحفظه، بل وأعمل على تعليمه للناس، وأعتبر نفسي من أهل القرآن، بل ويتعامل مَنْ حولي معي على هذا الأساس، رغم أنني أشعر داخلي بغير ذلك، فلا يوجد فارق في السلوك بيني وبين غيري ممن لا يهتمون بالقرآن كاهتمامي به ؛ بل إنني أشعر مثلهم بتلك القيود التي تكبلني وتمنعني من فعل ما يرضي الله والتضحية من أجله.

نعم، هذا وصف دقيق لحال البعض مع القرآن، وهذا مما يَزيد الأمر صعوبة، أن يعتبر الواحد منا أن اهتمامه بلفظ القرآن وشكله قد جعله من أهل القرآن، مع أن أهل القرآن هم العاملون به، المنتفعون بمعجزته.

قال عبد الله بن مسعود تَطْعُنه : «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا يلهو مع من يسهو».

إن تلاوة ألفاظ القرآن ، وحفظ آياته يقدر عليها الصغير والكبير ، المؤمن والمنافق ، البر والفاجر ، بل والكفار ، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يصبحوا من أهله بمجرد حفظهم وكثرة قراءتهم لألفاظه ، ولله دَرُّ عمر بن الخطاب حين قال : لا يغرركم من قرأ القرآن ؛ ولكن انظروا من يعمل به .

ويؤكد هذا المعنى ابن القيم فيقول: قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملًا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظ القرآن ولم يفهمه ولم يعمل به، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.

قال رسول الله على في ذكر علامات الساعة: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمروق وقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَة»(١).

إن المطلوب من قراء القرآن بالإضافة إلى القراءة والحفظ، شيء آخر في غاية الأهمية، المطلوب هو الانتفاع بمعجزته في تغييرنا ووضعنا في القالب الذي يُرضي الله عز وجل، المطلوب أن نستخدم القرآن كوسيلة تقودنا للصلح مع الله، ومن ثم نتأهل للدخول في دائرة حمايته وكفايته ونصرته، وهذا لن يتم من خلال قراءته باللسان فقط ولو آلاف المرات.

هذا لن يتم بحفظ حروفه وترك لآلئه وكنوزه. .

هذا لن يتم إذا جعلنا المذياع يذيع آياته طيلة الليل والنهار، ونحن غافلون عنه، منشغلون بغيره...

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٣١)، وصححه الألباني (٣٦٥٤) في «صحيح الجامع».

لن يصبح أولادنا قرآنيين بمجرد حفظهم لألفاظ القرآن، وإن حفظوه كله..

سيصبح أولادنا قرآنيين عندما يتعلمون ما في الآيات من معان وإيمان، ويطبقون ما فيها من عمل، بعد أن يحفظوها، وإن أدى ذلك إلى حفظهم لأجزاء قليلة من القرآن، فهذا خير لهم ولأمتهم من أن يكونوا مجرد حفظة وفقط، وإن جمعوا الأمرين – أقصد حفظه كاملًا مع فهمه والعمل به – فهو الأولى بل وهو المطلوب في هذه الأيام؛ فهذا علو همة، وزيادة طاعة، ونصرة الأمة.

جاء رجل إلىٰ أبي الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآن، فقال: اللَّهم غُفْرًا؛ إنما جَمعَ القرآن من سَمِعَ له وأطاع».

## كيف ربى النبي ﷺ الصحابة على القرآن؟

ما ذكرناه هو أيضًا للشباب والكبار . . وانظر كيف تربئ الصحابة ، يقول الإمام القرطبي كِللله في مقدمة تفسيرة تحت عنوان « باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ ، وما جاء على أنه سُهِّلَ على من تقدم العملُ به دون حفظه » :

ذكر أبو عمرو الداني عن عثمان وابن مسعود وأُبَيّ : أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل ؛ فيعلمنا القرآن والعمل جميعًا ، وعن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ قال : كنا إذا تعلمنا عشر آياتٍ من القرآن ؛ لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف خلالها وحرامها وأمرها ونهيها .

وعن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة ، فلما ختمها نحر جَزورًا .

وقال عبد الله بن مسعود: إنا صَعُبَ علينا حفظ ألفاظ القرآن ، وسَهُلَ علينا العمل العمل به ، وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ، ويصعب عليهم العمل به .

وعن مجاهد عن ابن عمر قال: كان الفاضل من أصحاب الرسول على في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن، منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به.

وقال خلف بن هشام البزار: ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا ؛ وذلك أنا روينا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة ، فلما حفظها نحر جزورًا شُكرًا للَّه ، وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يديَّ فيقرأ ثلث القرآن لا يُسقط منه حرفًا ، فما أحسب القرآن إلا عاريةً في أيدينا .

وقد قال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكَتْبِه، دون معرفته وفَهْمه؛ فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلًا قليلًا مع الليالي والأيام.

وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث: شعبة وابن عطية ومَعْمر، قال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة؛ وإنما يُدرك العلم حديثًا وحديثين، واللَّه أعلم.

وقال معاذ بن جبل تعليه : اعلموا ما شئتم فلن يأجركم الله بعلمكم حتى تعملوا .

وقال ابن عبد البر: رُوي أن العلماء همتهم الدِّراية ، وأنَّ السفهاء همتهم الرّواية» اهـ.

ولابد من تعليق أيها الأحبة في اللّه بعد كل ما سبق ، وإنما ذكرت لكم كل ما سبق ، وإنما ذكرت لكم كل ما سبق جملة واحدة وإن كان يبدو على خلاف منهجنا في الأمر بتلاوة القرآن وحفظه بتدبر وبغير تدبر وحفظ القرآن بعلم أو بغير علم ، سُقتُ ما سبق لننتقل خطوة إلى الإمام ؛ لذلك ألخص أهدافنا في موضوع القرآن جملة واحدة فأقول :

أُولًا: الاهتمام بالقرآن وجعله نصب أعيننا لا يفارقها ليل نهار .

ثانيًا: التلاوة للقرآن أهم من الحفظ وهي نوعان لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر.

ا- تلاوة تدبر وتفكر: وهي ختمة لا يتسرع بالوصول إلى آخر القرآن فيها ؛ بل يهتم فيها بالعلم فتعطي كل آية حظها من التدبر ، والبحث عن العلم بها ، والتنقيب عن أسرارها بالقراءة في التفاسير وكتب العلم وسؤال أهل العلم .

Y- تلاوة الأجر: وهي الختمات التي نطالب بها يوميًّا وفي رمضان وغيره؛ إنما هي ابتغاء الأجر، بكل حرف عشر حسنات، فهذه يُتغاضىٰ فيها عن التدبر، وتُصرَف الهمة إلى تحصيل الأجر من الله فحسب؛ فإن الوعد بأنًّ علىٰ كل حرف عشر حسنات لم يُشترط فيه التدبر.

ثالثًا: حفظ القرآن وظيفة الأمة ومطلب شرعي، ولا يزهدك في ذلك ما سقناه من نقولات عن بعض السلف؛ وإنما كان التركيز السابق من أجل العمل؛ فلابد أن تحفظ القرآن؛ لأن درجتك في الجنة بقدر حفظك؛ بدليل حديث: «يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، ورتّل كما كنت ترتل في دار الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وصححه الألباني (٨١٢٢) في «صحيح الجامع».

## إخوتي في الله:

- حفظ القرآن.

إنني أريد أن أحذًر بعض قومنا الذين يأخذون بعض الكلام ويتركون بعضه لأهواء في أنفسهم فينتقون من الكلام ما يؤيدون به أهواءهم ورغباتهم .

## أؤكد مرة أخرى أن كل ما هو مطلوب منك:

– تلاوة القرآن .

- فهم القرآن . - تدبر القرآن .

- العمل بالقرآن . - إسلام زمامك للقرآن .

أن يربيك القرآن، وأن يصنعك الله بالقرآن، وأن يقودك القرآن، وأن يحكم القرآن حياتك . .

لتكون من أهل القرآن . . الذين هم أهل الله وخاصته . .
اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهلِ
القرآن أهلِكَ وخاصَّتِه

\*\*\*

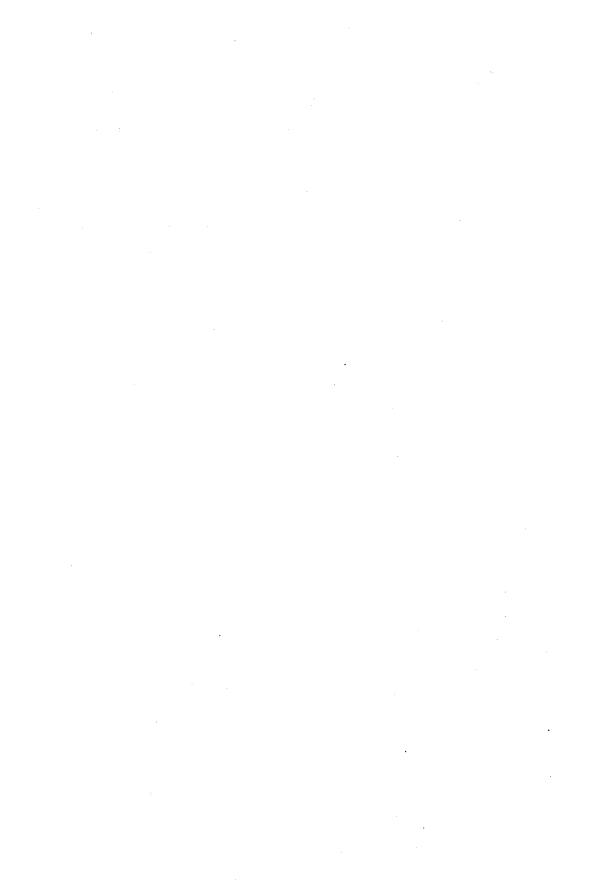





## صلاة التراويح في رمضان

شهر رمضان شهر كله خير وبركة ، وسبحان الله الكريم ، أعطى فيه من فرص المغفرة للمؤمنين ما يفوق الأمنيات ، ولكن وسبحان الملك العليم القدير تجد في شهر رمضان علامة مميزة عجيبة دون غيره من الشهور ، كأنها شامة في جبين هذا الشهر ألا وهي قيام رمضان .

ففضلًا عن أن قيام رمضان يستوجب مغفرة الذنوب المتقدمة ، فلقيام رمضان لذة وبهجة خاصة عجيبة ليس كمثلها شيء .

سبحان الملك! ، قد يقوم الإنسان كثيرًا وطويلًا على مدار السنة ؛ ولكن قيام رمضان له مذاق خاص يختلف عن جميع السنة ، وسبحان الملك أيضًا القرآن في رمضان له مذاق خاص يختلف عن جميع أيام السنة ، وفي القيام: القرآن .

والليل في رمضان له مذاق خاص أيضًا يختلف عن جميع ليالي السنة.

وأيضًا هذه من خصوصيات رمضان ، أن تجد القيام سهلًا على جميع الناس ، حتى إنك لتجد بعض من لا يصلي الفرائض في غير رمضان يصلي القيام في رمضان ، ومن خصوصيات هذا الشهر الكريم أيضًا نداوة الأصوات ، فأحلى قرآن تسمعه في حياتك تسمعه في ليالي رمضان .

وإليك أخي الحبيب بعض المنشطات لقيام رمضان أولها فوائد هذه العبادة.

## فوائد صلاة التراويح:

(١) قيام رمضان من الإيمان، ومغفرة لسالف الذنوب:

قال رسول اللَّه ﷺ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »(۱) ، قال الشيخ الألباني رحمه اللَّه: هذا الترغيب وأمثاله بيان لفضل هذه العبادات ، بأنه لو كان على الإنسان ذنوب ؛ فإنها تغفر له بسبب هذه العبادات ، أما إذا لم يكن للإنسان ذنب ، يظهر هذا الفضل في رفع الدرجات كما في حق الأنبياء المعصومين من الذنوب .

## (٢) استحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء:

وهذا فيض الكريم وجوده ، يسوقه على وفيه الغُنم كل الغنم : جاء رجل إلى النبي على فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وأديت الزكاة ، وصمت رمضان وقمته ، فممن أنا ؟ ، قال رسول الله على : «من الصديقين والشهداء» (٢).

## (٣) من قام مع إمامه كتب له قنوت ليلة:

فقد جاء في حديث أبي ذر قوله ﷺ: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة" (")، فاتق اللّه في عمرك، وأقبل على صلاة التراويح يقبل اللّه عليك، أن تُخسبَ لك عند اللّه ليلة فكل ليالي العمر هَدَر وضياع لا قيمة لها إلا أن تقومها للّه عز وجل؛ فعندها يُخسب لك عند اللّه قيام ليلة واحتساب هذا الأجر عند اللّه عظيم؛ فاصبر على إمامك حتى ينصرف ولا تستعجل فتخسر ليلتك.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٣٧)، مسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٣٤٣٨)، وصححه الألباني (٩٩٣) في «صحيح الترغيب والترهب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وصححه الألباني (١٦١٥) في "صحيح الجامع".

### (٤) اختر لنفسك اسمًا عند الله:

قال رسول اللَّه ﷺ: « من قام بعشر آیات لم یُکتب من الغافلین ، ومن قام بمائة آیة کُتِبَ من المقنطرین »(۱).

### (٥) القيام شرف:

قال رسول الله على: «شرف المؤمن قيام الليل» (٣) ، وسبحان الملك! ، هذا سبيل يتشرف به الإنسان ليكون عند الله شريفًا ، وإن البحث عن هذه الصفة ، والانشغال بالوصول إليها ، والانتساب إلى هذا الاسم ؛ لواجب حتم على كل من يبتغي الرفعة ؛ فهيا إلى قافلة الشرفاء ، وواظب على قيام الليل تكن من الشرفاء .

#### (٦) قافلة الصالحين:

قال رسول الله ﷺ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم»(٤)، نعم . . من أراد أن ينضم إلى قافلة الصديقين والشهداء ثم انضاف إلى قافلة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٩٨)، وصححه الألباني (١٤٣٩) في «صحيح الجامع». (٢) أخرجه مسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٦٠)، وحسنه الألباني (٨٣١) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٥٤٩)، وحسنه الألباني (٢٨١٤) في «صحيح الترمذي».

الشرفاء؛ فليجعل قيام الليل دأبه لأنه دأبهم وعلامتهم، وكأنك تستشعر من كلمة الدأب المداومة والصبر والاجتهاد في هذا العمل، فاجتهد فيه كجهدهم تكن منهم.

### (٧) القيام شفاء وعافية :

قال رسول الله على: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد»(١)، سبحان الله العظيم الذي من عرفه لم يبخل عليه بِنَفَسِ من أنفاس حياته، فإنه نِعْمَ التعامل مع الكريم، إذا ضحيت لله بجزء من راحتك عوضك عن ذلك راحة أكثر وصحة أفضل، بل إنه سبحانه يجعل قيامك له وأنت تغالب شهوة النوم فتطردها، فيجعل الجزاء من جنس العمل، أن يطرد مقابل ذلك: الداء عن جسدك، فإلى الباحثين عن الصحة، عليكم بقيام الليل فإن رضى الله وقبِل؛ طرد الأمراض والأدواء عن أجسادكم.

### (٨) عصمة من الذنوب:

مر معنا في الحديث السابق أن رسول الله ﷺ ذكر في مناقب قيام الليل أنه منهاة عن الإثم، نعم والله:

كيف لقلبِ ذاق حلاوة قيام الليل أن يصبح فيعصي ربه:

كيف لقلبِ استشعر في الليل وهو قائم رؤية اللَّه له ومباهاته ، به ثم يصبح فيعصي اللَّه .

كيف لقلبِ بات يناجي ربه ويتلذذ بكلمات الله، ثم يصبح تاركًا طاعة به، إنها المكافأة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥٤٩)، وحسنه الألباني (٢٨١٤) في «صحيح الترمذي».

كما قال الحسن: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره ، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله .

# (٩) اللَّه يباهي بالقائمين:

قال رسول الله على الرجل من الليل يصلي فغلبته عيناه فنام في سجوده ؛ فإن الله يقول لملائكته : انظروا يا ملائكتي ، هذا عبدي روحه عندي وجسده بين يدي ، اكتبوا له قيامه ، واجعلوا نومه صدقة مني عليه الله الملك الكريم! ، الله يباهي ملائكته بساجد نائم ، فما بالك بالمتيقظ المُقَاوِم ؟ . . هذا شرف لا يُقَاوَم .

# (١٠) سبيلٌ لمحبة الله:

قال رسول اللَّه على «ثلاثة يحبهم اللَّه ويستبشر بهم ويضحك إليهم» وذكر منهم «رجلٌ عنده امرأة حسنة ، وفراش حسن ، ثم قام يصلي ، فيقول اللَّه عز وجل لملائكته : انظروا يا ملائكتي ، هذا عبدي ، عنده فراش حسن ، وزوجة حسنة ، فتركهما ، ثم قام يصلي يتملقني ، ويتلو آياتي ، ولو شاء رقد»(٢) ، انظر أيها الحبيب المحب ، كيف أن كل ما تبذله لله له قدر عند اللَّه ، ويقع عند اللَّه بموقع ، والشاهد : قوله سبحانه للملائكة : «ولو شاء رقد» ؛ فاللَّه يحفظ لك جميل أنك غالبت الرقود وآثرت القيام ؛ فأحبك ، واستبشر بك ، وضحك لك .

# (١١) القيام نور الوجوه والقلوب:

قيل للحسن: ما بال القائمين أحسن الناس وجوهًا ؟، فقال: إنهم خَلَوْا باللَّه في السحر فألبسهم من نوره .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٣٤٤)، وصححه الألباني (١١٠٥) في «صحيح ابن ماجه».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١/٧٧)، وصححه الألباني (٣٤٧٨) في «صحيح الترغيب والترهيب».

نعم نشهد، وقد رأينا أن أهل القيام أحسن الناس وجوهًا، إذا رأيتهم ذكرت الله، ورعُهم ظاهر، وحلاوتهُم فائقة، وملاحتهم بادية على سرائرهم.

فاعلم يا أخي - هدانا الله وإياك إلى سبيله الأقوم - أن الناصح لنفسه لا تخرج عنه مواسم الطاعات عطلاً؛ لأن الأبرار ما نالوا البر إلا بالبر، قال رسول الله عليه: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(١).

فهلمٌ يا باغي الخير إلى شهر يُضاعف فيه الأجر للأعمال، فنصب المجتهدين في خدمة مولاهم في هذا الشهر هو الراحة، هبّت على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب في رمضان، وسعى سمسارُ الوعظ للمهجورين في الصلح، ووصلت البشارةُ فيه للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، والمستوجبين النار بالعتق، فلم يبق للعاصي عذر.

كان رسول الله على يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»(٢).

قال الخطابي: إيمانًا واحتسابًا: أي نية وعزيمة، وهو أن يقومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، وقال البغوي: احتسابًا: أي طلبًا لوجه الله.

ومن المعلوم أن قيام رمضان يسمى بصلاة التراويح، قال الحافظ ابن حجر: التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين.

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢)متفق عليه، البخاري (٣٧)، مسلم (٧٥٩).

وقد أقر النبي عَلَيْ الجماعة فيها، فقد خرج رسول الله عَلَيْ ذات ليلة في رمضان فرأى ناسًا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء، قال قائل: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، أبي بن كعب يقرؤهم معه يصلون بصلاته، فقال: «قد أحسنوا، أو قد أصابوا»، ولم يكره ذلك لهم (۱).

وقد صلى النبي على التراويح، فعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله على ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح.

وعن أنس بن مالك قال: كان رسول اللّه ﷺ يصلي في رمضان ، فجئت فقمت إلىٰ جنبه ، وجاء رجلٌ آخر فقام أيضًا حتىٰ كنا رهطًا ، فلما أحس النبي على أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ، ثم دخل رحله فصلىٰ صلاة لا يصليها عندنا ، قال : قلنا له حين أصبحنا : أفطنت لنا الليلة ؟ ، فقال : «نعم ، ذاك الذي حملني علىٰ الذي صنعت »(٢).

# • إحياء عمر لسنة الجماعة في التراويح:

كان الناس يقوم كل واحد منهم رمضان في بيته منفردًا ، حتى انقضى صدر من خلافة عمر .

يقول عبد الرحمن القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الله المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٣٨٦)، وحسنه الألباني (١) في «صلاة التراويح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٠٤).

فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيِّ بن كعب، ثم خَرَجتُ معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: «نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون – يريد آخر الليل – وكان الناس يقومون أوله»(١).

# • فضل أداء التراويح جماعة:

عن أبي ذر تَعْلَيْهِ قال: صمنا مع رسول اللَّه عَلَيْهُ رمضان، فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبع -أي سبع ليال- فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول اللَّه لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة» (٢)، فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونسائه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟، قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر.

والشاهد من هذا الحديث قوله: من قام مع الإمام ، فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة قيام رمضان مع الإمام .

قال صاحب «عون المعبود»: حصل له ثواب قيام ليلة تامة.

وقيل للإمام أحمد: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟، قال: يصلى مع الناس.

وقال: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه ، لحديث النبي « إذا قام مع الإمام . . . » .

<sup>(</sup>١) أثر صحيح . الألباني (١٥) في «صلاة التراويح» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وصححه الألباني (١٦١٥) في «صحيح الجامع».

# • وبذلك يكون تطور التراويح في العصر النبوي:

أولًا: بدأت بالترغيب فيها دون أن يعزم عليهم.

ثانيًا: انتقلت إلى السنة والندب مقرونه بفريضة الصيام.

ثَالِثًا: أُدِّيتُ بِالفِعلِ، أداها أوزاعٌ من الناس.

رابعًا: تسلل الناس إلى مصلاه على فائتموا به على، وهو لا يشعر بهم، ثم أقرهم على ذلك وهو لا يقر على باطل.

خامسًا: تقريره ﷺ لمن يصلي بالناس سواء في المسجد أو في البيت.

سادسًا: صلاته هو ﷺ بالفعل بأهل بيته.

سابعًا: صلاته هو ﷺ بأهل بيته والناس عدة ليال متفرقة .

### عدد ركعات قيام رمضان:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْمُهُ: "إن نفس قيام رمضان لم يوقّت فيه النبي على عددًا معينًا؛ بل كان هو على لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة؛ لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من عدد الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة.

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين ؛ فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي على يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين أفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشرين وبين الأربعين، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي علي لا يزاد منه ولا ينقص فقد أخطأ.

وكذلك لم يذكر أنه على حدد مقدار القراءة في كل ركعة ؛ بل يختلف ذلك بحسب نشاط القوم ، فقد أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما بالناس في رمضان ، وقال قائلهم : «فكان القارئ يقرأ بالمئين ، حتى كنا نعتمد على العِصِّيِّ من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر » .

وقال أبو داود: سئل أحمد عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يؤم الناس؟، قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم، وإن فيهم العُمَّال. اه كلام ابن تيمية كَثَلَاثُهُ.

أخي الحبيب: لا تنشغل بمناقشة عدد ركعات القيام مع الآخرين ولا تجادل وتضيع رمضان، عليك بالعمل: فاجتهد في أن تقوم أكثر الليل ولا تضيع وقتك مع البطالين.

ويجوز للنساء حضور الجماعة في قيام رمضان، إذا تأدبن بآداب الخروج الشرعية من الحجاب، وعدم التطيب، وعدم رفع أصواتهن أو الاختلاط بالرجال في المواصلات والشوارع ونحو ذلك، وغض البصر، وعدم البقاء لوقت متأخر خارج المنزل دون محرم، وإلا فصلاتهن في بيوتهن أفضل، ويمكن لرجل من أهل البيت أن يؤمهن للصلاة، فعن جابر قال: جاء أبي ابن كعب في رمضان فقال: يا رسول الله كان مني الليلة شيء، قال: هما ذاك يا أبي؟ ، قلت: نساء داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن، فنصلي خلفك بصلاتك، فصليت بهن ثمان ركعات والوتر، فسكت عنه وكان شبه خلفك بصلاتك، فصليت بهن ثمان ركعات والوتر، فسكت عنه وكان شبه الرضا(۱).

ويمكن أيضًا أن تؤم المرأةُ النساءَ في قيام رمضان ، عن أم ورقة الأنصارية :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢٥٤)، وحسنه الألباني (٧٩) في "صلاة التراويح".

أن رسول الله على أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان رسول الله على يزورها ويسميها الشهيدة، وكان لها مؤذن.

وإذا لم يكن الإمام قارئًا ، جاز له أن يصلي بالناس ويقرأ من المصحف ، فقد كانت السيدة عائشة تأمر مولى لها يؤمها في شهر رمضان في المصحف ، وعدة من أصحاب النبي علية .

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: زعم الزبيري أنه إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة ؟، فقال: هكذا رأيتهم بمكة يفعلون، وسفيان يومئذ حي، يعني في قيام رمضان، وكذلك الاستراحة بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة فعله السلف، ولا يدعو إذا استراح.

## أخي . . وحبيبي :

الصلاة مكيال . . فمن وَقَىٰ وُقِي له ، ومن طَفف ، فقد علمتم ما قيل في المطففين ، أما يستحي من يستوفي مكيال شهوته ، ويطفف في مكيال قيامه وصلاته ؟! ، ألا بعدًا لمدين .

إذا كان الويل لمن طفف في مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف في مكيال الدين ؟، كيف حال المسيئين في عباداتهم ؟، ارحموا من حسناته كلها سيئات، وطاعاته كلها غفلات.

كيف لا تجري للمؤمن على هذه الأيام دموع ، وهو لا يدري هل بقي له من عمره رجوع ، متى يصلح من لا يصلح في رمضان ؟

من رد في ليلة القدر متى يصلح ؟، كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار فإنه يُقطع .

شهر رمضان شهر المصابيح، شهر التهجد والتراويح، واهما لأوقاته من

زواهر ما أشرفَها، ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفَها، أشرقت لياليها بصلاة التراويح، وأنارت أيامها بالصيام والتسبيح، حِليتُها الإخلاص والصدق، وثمرتها الخلاص والعتق.

فطوبئ لعبدِ صام نهاره ، وقام أسحاره . . يا حُسنه ومصابيح النجوم تزهر ، والناس قد ناموا وهو في الخير يسهر ، غسل وجهّه من ماء عينه ، وعينُ العينِ أطهر وأطهر .

### إذا ما الليلُ أظلمَ . . كابدوهُ :

حبيبي في الله . .

لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس نيام، والخَلِيُّون هُجَّع، وقد سكن الكون كله، وأرخى الليلُ سدولة، وغابت نجومه، فتستحضر قلبك، وتتذكر ربك، وتتمثل ضعفك وعظمة مولاك، فتأنس بحضرته، ويطمئن قلبك بذكره، وتفرح بفضله ورحمته، وتبكي من خشيته، وتشعر بمراقبته، وتلح في الدعاء، وتجتهد في الاستغفار، وتفضي بحوائجك لمن لا يعجزه شيء، ولا يشغله عن شيء شيء، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن، فيكون، وتسأله لدنياك وآخرتك، وجهادك ودعوتك، وأمانيك ووطنك وعشيرتك، ونفسك وإخوانك.

الليل سكون وهدوء، وفي الهدوء تركيز وصفاء والناس نيام، وفي ذلك بعد عن الرياء، الليل خُلوة مع الله، وفي الخلوة قرب وأنس ومناجاة.

قال رسول اللَّه ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهرُ اللَّه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»(١)، وإنما كانت صلاة الليل أفضل ؛ لأن

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١١٦٣).

القلب فيها يكون أكثر إقبالًا على الله، وأبعد عن الشواغل، ولما كان وقت الليل والتهجد فيه أفضل أوقات التطوع بالصلاة، فيها يكون العبد قريبًا من ربه، فيها تفتح أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، فينبغي عليك أن تواظب عليها خلال شهر رمضان.

قال الأزدي: سمعت الخُوَّاص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

ولكن لا ينهض إلى قيام الليل إلا أهل المجاهدة والمغالبة وأولو العزم، فالنهوض إلى الله في هذه الساعات أشد وطنًا على النفس وأثقل من النهوض إليه بغيرها ؛ ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة، فعلينا أن نُدْخِل هذا في حسابنا ولا نغفل عنه ؛ حتى لا تخدعك نفسك وتضيع عليك عملًا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر وغيره، وإنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور، ومن تلمح حلاوة العاقبة هان عليه مرارة الصبر.

قال رسول اللَّه ﷺ: «أقربُ ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن »(١).

### وصف المتهجدين وليلهم:

في وصف ليلة واحدة من ليالي أهل القرب والصفاء أهل السبق والنقاء أهل المخلصين:

يقول ابن القيم – عليه رحمة اللَّه: « أما السابقون المقربون فنستغفر اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥٧٩)، وصححه الألباني (٢٠٥٣) في «صحيح الجامع».

الذي لا إله إلا هو ، أولاً من وصف حالهم وعدم الاتصاف به ، بل ما شممنا له رائحة ، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها ، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ، فاسمع الآن وصف القوم واحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل ، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح .

فنبأ القوم عجيب، وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع على ما يريه إياه القدر المشترك، وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب.

فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه ، واجتمع همه عليه ، متذكرًا صفاته العلى وأسمائه الحسنى ، مشاهدًا له في أسمائه ، وقد تجلت على قلبه أنوارها ، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته ، فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه ، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه ، وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذليلًا منكسرًا من كل جهة من جهاته ، فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة ، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء .

وقيل لبعض السلف: أيسجد القلب بين يدي ربه؟، قال: إي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة، فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، وخرق حُجُبَ الطبيعة، ولم يقف عند رسم، ولا سكن إلى علم، حتى دخل على ربه في داره، فشاهد عِزَّ سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدًا لقلبه أنسته ذِكرَ غيره، وشغلته عن حب من سواه.

وبالجملة: فيبقىٰ قلب العبد - الذي هذا شأنه - عرشًا للمثل الأعلىٰ - أي

عرشًا لمعرفة محبوبه ومحبته . وناهيك بقلبٍ هذا شأنه ، فياله من قلب مِنْ ربه ما أدناه!!

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان، وسجدت تحت العرش، وأبدانهم في فرشهم كما قال أبو الدرداء: «إذا نام العبد المؤمن عُرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرًا أُذن لها في السجود، وإنْ كان جُنبًا لم يؤذن لها بالسجود، وهذا – والله أعلم – هو السر الذي لأجله أمر النبي على الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ.

فإذا استيقظ هذا القلب من منامه، صعد إلى الله بهمته وحبه وأشواقه، مشتاقًا إليه، طالبًا له، محتاجًا له، عاكفًا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عنه محبوبه الذي لا غنى له عنه، ولابد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النَّفَس والطعام والشراب، فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق، فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبه:

وآخِرُ شيءِ أنتَ في كُلِّ هَجْعَةِ وأولُّ شيءِ أنتَ عِنْدَ هُبُوبي فأُفُّ لقلبٍ لا يصلح لهذا ولا يُصَدِّق به، لقد صُرف عنه خيرُ الدنيا والآخرة.

فإذا استيقظ أحدهم، وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه، واستعطافه والتملق بين يديه، والاستعانة به أن لا يُخَلِّي بينه وبين نفسه وألا يكله إليها فيكله إلى ضعفٍ وعجز وذنبٍ وخطيئة، بل يكلأه كَلاءة الوليدِ الذي لا يملك ضَرَّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

فأول ما يبدأ به: «الحمد للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» متدبرًا

لمعناها؛ من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سَوِيًا سليمًا محفوظًا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات، التي هو عَرَضٌ وهدف لسهامِه كلّها، التي تقصده بالهلاك أو الأذى، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن. فمن الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، قال سبحانه: ﴿ قُلْ مَن يَكَلُوكُمُ مِالِيّلِ غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، قال سبحانه: ﴿ قُلْ مَن يَكَلُوكُمُ مِالِيّلِ وَالنّهَارِ مِنَ الرّحَمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴾ [الأنبياء: ٤٢] فإذا تصور العبد ذلك فقال: «الحمد لله» كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك.

ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة قادرً على أن يعيده بعد موتته الكبرى، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»، ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مُدِل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهلك وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قُرَّة عينه، وحياة قلبه، وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله، ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك، فهو كما قيل:

يَوَدُّ أَنَّ ظلامَ الليلِ دَامَ لَهُ وزِيْدَ فيهِ سَوادُ القلبِ والبصرِ

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيًا لكل آية حظها من العبودية.

١- فتجذب قلبه وروحه إليه آياتُ المحبة والوِداد، والآيات التي فيها

الأسماء والصفات، والآيات التي تعرَّف بها إلىٰ عباده بآلائه وإنعامه عليهم، وإحسانه إليهم.

٢- وتُطيّبُ له السير آياتُ الرجاء والرحمة وسَعة البر والمغفرة، فتكون له
 بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه.

٣- وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه
 العادلين به غيره ، المائلين إلى سواه ، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه .

فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها ، واللَّه المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه .

وبالجملة: فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلَّىٰ في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها.

ثم شأنٌ آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبلُ يلعبُ ، كما قيل :

وكنتُ أرىٰ أَنْ قَدْ تَناهَىٰ بِيَ الهوىٰ إلىٰ غايةٍ ما بعدَهَا لي مذهبُ فلما تلاقَيْنَا وعاينتُ حُسْنَها تيقنتُ أنى إنما كنتُ ألعبُ

فوآأسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة ، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها ، بل عاش فيها عيش البهائم ، وانتقل منها انتقال المفاليس ، فكانت حياته عجزًا وموته كمدًا ، ومعاده حسرة وأسفًا .

فإذا صلى ما كتب الله له جلس مطرقًا بين يدي ربه هيبةً له وإجلالًا ، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه ، فإذا قضى من الاستغفار وطرًا وكان عليه بعد ليل ، اضطجع على شقه الأيمن مُجِمًا لنفسه مُريحًا لها ، مقويًا لها على أداء وظيفة الفرض ؛ فيستقبله نشيطًا بجِدُه وهمته

كأنه لم يزل نائمًا طول ليلته لم يعمل شيئًا »(١). انتهى كلام طبيب القلوب وريحانة المتهجدين ابن القيم كَالله .

## بكاؤهم . . وبحرُ الدُّمُوع :

ولا يُذْكر الليل إلا ويقارنه ذكرُ الدموع ، والبكاءُ من أعظم ما تقرب به العابدون ، واسترحم به الخائفون ، ومن أرق من المتهجدين أفئدة حين اتخذوا من الدمع رسولهم لربهم ، فالدمع ألَّحُ شفعائهم ، فقد كاتبوا اللَّه بدموعهم وهم ينتظرون الجواب .

قال رسول اللَّه ﷺ: «عينان لا تمسهما النار أبدًا: عين بكت من خشية اللَّه، وعين باتت تحرس في سبيل اللَّه» (٢)، قيل لصفوان بن محرز عند طول بكائه وتذكر أحزانه: إن ذلك يورث العمى، فقال: ذلك شهادة لها فبكى حتى عمي.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما عاشرت رجلًا أرق قلبًا من سفيان الثوري، وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض مرعوبا ينادي: النار. النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوءه: اللّهم إنك عالم بحاجتي غير مُعَلّم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار، إلهي، إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمك السابغة علي، إلهي، لو كان لي عذر في التخلي، ما أقمت مع الناس طرفة عين، ثم يُقبِل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنتُ لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه.

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (٢٠٥-٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلىٰ (٧/ ٣٠٧)، وصححهُ الألباني (٤١١٣) في «صحيح الجامع».

أما الحسن البصري شيخ البكائين الذي وصفوه بأنه إذا بكى فكأن النار لم تخلق إلا له، لما قيل له: ما يبكيك ؟، قال: أخاف أن يطرحني غدًا في النار ولا يبالي.

وفي رواية : وما يؤمنني أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك .

# إذا قمت . . أيقظ أهلك :

إن عباد الرحمن لا يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا فحسب، بل ويرجون ذرية تسير على نهجهم، وأن تكون لهم أزواجٌ من نوعيتهم فتقر بهم أعينهم، وتعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱنَّبَعَنَّهُمْ أَعينهم، وتعالىٰ: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱنَّبَعَنَّهُمْ وَمَا النَّنهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ وُلِيَّانِهُمْ وَمَا النَّنهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]

وتأمل معي قول الرسول الكريم ﷺ: «من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعًا، كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات»(١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « رحم اللَّه رجلًا قام من الليل فصلى ، وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم اللَّه امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء »(٢) ، وهذا النضح من باب المداعبة بين الرجل وزوجته ، فهما متعاونان على طاعة اللَّه تعالىٰ ، ولا يحب أحدهما أن ينفرد بالخير دون الآخر .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٥١)، وصححه الألباني (١٢٨٨) في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وصححه الألباني (٣٤٩٤) في «صحيح الجامع».

# لِمَ كُلِّ هذا الاهتمام بالليل ؟

لخمسة أمور:

الأول: أن الإنسان عندما يقوم الليل يكون هذا أخلص لربه جل وعلا ؟ لأنه يكون في وقت سر لا يطلع عليه أحد.

الثاني: أنه أشق على النفس ولذلك يكون الأجر أكثر، فالأجر على قدر المشقة.

الثالث: مع خلو البال من مشاغل الحياة وسكون الليل والفراغ من الدنيا والكد فيها يكون القلب أكثر مواطأة وموافقة للسان في الذكر.

الرابع: أن الليل موطن لتنزل الرحمات ولنزول رب الأرض والسموات، فعظمت العبادة فيه.

الخامس: أن قيام الليل عبادة جامعة لطهارة القلب.

وقد قال قتادة : «كان يقال : سَهِرَ الليلَ منافق» يعني في قيام الليل .

### ما يعين علىٰ التهجد:

### الأسباب الظاهرة:

### (١) قلة الطمام وعدم الإكثار منه:

فكما قلت لك سابقًا - أخي الحبيب - حاول أن تقلل من كمية الطعام، فقلة الطعام سحاب، وإذا قل الأكل مُطِرَ القلبُ الحكمة ، فالواجب على الناصح لنفسه ألا يكثر الأكل، فيكثر الشرب، فيغلبه النوم، ويثقل عليه القيام، أما يرعبك حديث رسول الله ﷺ: « أقصر من جُشائك ؛ فإن أكثر الناس شَبعًا في الدنيا أكثرهم جوعًا في الآخرة »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ١٣٥)، وحسنه الألباني (١١٧٩) في «صحيح الجامع».

رأى معقل بن حبيب قومًا يأكلون كثيرًا فقال: ما نرى أصحابنا يريدون يصلون الليلة.

وقال وهب بن منبه: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام .

وقال أبو سليمان الداراني: من شبع دخلت عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجاة، وتعذر عليه حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، وثقل العبادة، وزيادة الشهوات، وإن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، والشباعون يدورون حول المزابل.

## (٢) الاقتصاد في الكد نهارًا:

لا تتعب نفسك بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح، وتضعف بها الأعصاب، فإن ذلك مجلبة للنوم، وعليك بالقصد في هذه الأعمال، وأن تتجنب فضول الكلام، وفضول المخالطة التي تشتت القلب.

### (٣) الاستعانة بالقيلولة نهارًا:

فعن أنس تَعْقَيْه قال: قال رسول اللّه عَلَيْه: «قِيلوا فإن الشياطين لا تقيل»(١).

# (٤) ترك المعاصي:

لا تحتقب الأوزار بالنهار فتُفْسِد عليك صيامك، وتُقَسِّي قلبك، وتحول بينك وبين قيام الليل.

قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري؛ فما بالي لا أقوم؟، فقال: ذنوبك قيدتك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١٣/١) في «الأوسط»، وحسنه الألباني (١٦٤٧) في «السلسلة الصحيحة».

وقال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته، قيل: وماهو؟، قال: رأيت رجلًا يبكي فقلت في نفسي: هذا مراء..

رحمهم الله قَلَّت ذنوبهم فعلموا من أين أُتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فلم ندر من أين أتينا.

وقال الفضيل بن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار ؛ فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك .

#### (٥) طِيبِ المطعم:

قال بعض العلماء: إذا صمت يا مسكين ، فانظر عند من تفطر ، وعلى أي شيء تفطر ، فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى ، فالذنوب كلها تورث قساوة القلب ، وتمنع من قيام الليل ، وأَخَصُّهُ بالتأثير تناول الحرام .

ولذلك قال بعضهم: كم من أكلة منعت قيام ليلة، وإن العبد ليأكل أكلة فيحرم قيام الليل سنةً.

# (٦) عدم المبالغة في حشو الفراش:

فإن مما يعين على قيام الليل عدم المبالغة في حشو الفراش ؛ لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة ، ومجلبة للكسل والدعة ، ولقد كان فراش رسول الله عليه من الحصير الذي خَطَّ في جنبه ، وكانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف .

فلا تتدثر بالبطاطين ، وتضع المدفأة إلى جوارك ، على سرير وثير مريح ، فأنت بذلك تستعد لنوم طويل لن تستطيع الاستيقاظ منه أبدًا ، تعمد أن يكون نومك غير مريح حتى تستطيع القيام بسهولة .

(٧) النوم على الجانب الأيمن ، والوضوء والتسوك قبل النوم وأذكار النوم هذه سنة النبي على والأحاديث فيها محفوظة مشهورة فاعمل ولا تكسل.

### الأسباب الباطنة:

#### (١) الإخلاص:

من صفا صفي له ، ومن كدر كُدِّر عليه ، وإنما يكال للعبد كما كال .

إذا اطلع الخبير على ما في الضمير فلم يجد غير الخبير أقامك بين يديه في الدياجي، فإن قيامك في الليل علامة من علامات المحبة لله، وهي عبادة عنوانها وتاجها الإخلاص.

يا أخي . . كم من سراج قد أطفأته الريح ، وكم من عبادة أفسدها العجب ، وساعة يزري العبد فيها على نفسه خير له من عبادة يُدِل فيها بعمله ، وأضر الطاعات على العبد ما أنسته مساويه وذكّرته حسناته .

(٢) يقينك أن الكبير المتعال هو الذي يدعوك للقيام:

إنها دعوة من السماء . . ويكفي أنها من الله لتلبئ وتنفذ ، كفاك جزاء على الطاعة أن رضيك لها أهلا . . انظر إلى حديث رسول الله على : « يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا عين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يعوني فأستجيب له ؟ ، من يسألني فأعطيه ؟ ، من يستغفرني فأغفر له »(١) . . قف بوادي الذل . . وقل في الدياجي : يا أيها العزيز . . مسنا وأهلنا الضر . .

(٣) نعم الرجل إن كان يقوم من الليل:

قال رسول اللَّه ﷺ: «نعم الرجل عبد اللَّه إن كان يقوم من الليل »(٢)، فمن كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل، وهذه شهادة غالية عالية من الحبيب محمد ﷺ، وقد ساق إليك عشرات الأحاديث في فضائل المتهجدين، فكيف تضيع على نفسك أن تكون منهم!!

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي، وصححه الألباني (٨٠٢١) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وصححه الألباني (٦٧٧١) في «صحيح الجامع».

### (٤) يقينك أنك بعين الله:

اللَّه يسمع ويرى صلاتك بالليل . . هان سهر الحراس لما سمعوا أن أصواتهم بسمع الملك ، قال سبحانه تعالىٰ : ﴿ اللَّذِى يَرَبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَيَقَلَّبُكَ فِ السَّنجِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٨-٢١٩].

## (٥) نبيك ﷺ قام، وأنت تنام!!

كان على يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، وكان لا يترك القيام وهو مريض ولا في سفر ، وأنه على ما ترك القيام في وقت الجهاد ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فكيف بك وقد ضج الليل من نومك وضجت الأرض من معاصيك .

## (٦) وضع الجنة نُصْبَ عينيك :

ويقينك بأن التهجد يورثك أعلى الجنان. وتفكرك فيما أعد الله للمتهجدين في الغرف من نعيم الجنة . ووقوفك طويلا مع أخبار المتهجدين في ليلهم ونومهم مع الحور العين .

# (٧) وضع النار وعذابها وأغلالها وأنكالها نصب عينيك أيضًا:

فمن سهر هنا في طاعة الله متهجدا باكيًا مناجيًا ؛ لا يسهر في النار مع الضريع والزقوم والغسلين، وسهر الليل بالقيام أهون من مقطعات الحديد وشرب الصديد.

- (٨) النوم علىٰ نية القيام للتهجد .
- (٩) سؤال المولى عز وجل ودعاؤه أن يمن عليك بالقيام.
  - (١٠) علمك بمدى اجتهاد الصحابة الكرام في القيام.
    - (١١) معرفة مدى اجتهاد نساء السلف في القيام:

أما لك بالرجال أسوة ؟!!.. أتسبقك وأنت رجل نسوة ؟!!

- (١٢) الشيطان يمنعك من القيام، أتطيعه ؟!!
  - (١٣) دوام محاسبة النفس:
  - وتوبيخها علىٰ قيام الليل إن فرطت فيه .
- (١٤) النبي ﷺ كان يتفقد أصحابه ويوقظهم للقيام .
- (١٥) علمك ببكاء السلف وتحسرهم على فوات القيام.
  - (١٦) اتهام النفس:

بالتقصير في القيام، وقولك لها: قومي يا مأوى كل سوء، فلأنت أحق بالضرب من شر الدواب، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا.. كان الرجل من السلف لا يأتي فراشه إلا زحفًا، ومع هذا يعاتب نفسه على التقصير في حق ربه.

### (١٧) معاقبة النفس:

علىٰ ترك القيام، ومنعها من لذاتها أيامًا، والتصدق بالمال، نام الصحابي تميم الداري ليلة فلم يقم للتهجد، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع.

### (١٨) الزهد في الدنيا:

فمن زهد في الدنيا وتقلل منها، وصحب الدنيا ببدنه صارت روحُه معلقة بالملأ الأعلى، وعَلَق قلبُه بالآخرة، صفى وقته بمناجاة ربه في القيام، واتخذ القرآن دثارًا وشعارًا، ومن عرف قيمة الدنيا وقلة المقام بها، أمات فيها الهوى طلبًا لحياة الأبد، فاستيقظ من نوم الغفلة واسترجع بالقيام ما انتهبه العدو منه في زمن البطالة، ومن لم تبك الدنيا عليه، لم تضحك الآخرة إليه.

# (١٩) علمك بأن الحيوانات تذكر ربها، وأنت نائم !!

لماذا تسبح الحيوانات ربها في السحر؟ وهي التي لم تقترف ذنبًا ولم ترتكب جناية، وأنت في نومك وغطيطك !!، وتجتهد الديوك في عبادة الله وأنت في لعبك وتفريطك . . أما تستحي !!

#### (٢٠) كثرة ذكر الموت:

كان النبي ﷺ إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه »(١).

# (٢١) قراءة تراجم المتهجدين والعيش معهم:

والتربية بالقدوة خير وسيلة تعين على القيام، والحكايات عن الصالحين المتهجدين وكيف أنهم ما كانوا يريدون العيش في الدنيا إلا للتهجد.

لما أتى معاذَ بن جبل الموتُ قال: مرحبًا بالموت مرحبًا، زائر مُغِبَ وحبيبٌ جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم، إني كنتُ أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم، إنك تعلم أنني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار، ولا لكري الأنهار، ولا لجني الثمار؛ ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالرُّكب في حِلَقِ العلم».

هذه الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب من يريدون سلوك طريق التهجد، فيمقت العبد نفسه، وهو يرى أناسًا مصيرهم ومصيره إلى الله واحد، ومع هذا سهرت عيونهم ونامت عينه!

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٣)، وحسنه الألباني (٩٥٤) في «السلسلة الصحيحة».

ما ذاقت أعينهم غمضًا وهو ينام وله غطيط! بكوا تحت ستر الليل وهو لاعب! خافوا وهم قد نصبوا أقدامهم حتى تورمت ومالوا في الأسحار إلى الاستغفار وهو الآمن الغافل النائم! فإذا أراد أن يلحق بالمتهجدين السادة.. فليترك مخاللة الفراش والوسادة..

# وأما الميسرات الباطنة لقيام الليل فأربعة أمور:

الأول: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين، وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا.

الثاني: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، فإنه إذا تفكر أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره.

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث والآثار ، حتى يستحكم به رجاؤه فيهيجه الشوق لطلب المزيد .

الرابع: وهو أشرف البواعث: حب الله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو سبحانه معه مطلع عليه.

## آداب القيام:

١- الإخلاص وترك العجب:

قال رسول الله على: «صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين »(١)، وقد كان على ينام السحر الأعلى ليذهب النوم بصفرة القيام وهو أبعد الناس عن الرياء.

اتباع هدي النبي ﷺ:

<sup>(</sup>١) صححه الألباني (٣٨٢١) في «صحيح الجامع».

#### ٧- الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة:

فعن مجاهد بن جبير قال: كانوا يكرهون أكل الثوم والكرات والبصل من الليل، وكانوا يستحبون أن يمس الرجل عند قيامه من الليل طيبًا يمسح به شاربه وما أقبل من اللحية.

#### ٣- التسوك لقيام الليل:

قال رسول اللَّه ﷺ: "إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي ، قام الملك خلفه ، فسمع لقراءته ، فيدنو منه حتىٰ يضع فاه علىٰ فيه ، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك ، فطهروا أفواهكم للقرآن (١) ، فانظر رحمك اللَّه إلىٰ حرص الملائكة واعتنائهم باستماع القرآن من البشر ، والذي نفسي بيده لو لم يكن في فضيلة السواك ليلًا إلا هذا الحديث لكفىٰ .

- ٤- غسل اليد قبل غمسها في إناء الوضوء.
- ٥- الحرص على أذكار القيام والاستفتاح والتأسي بالنبي ﷺ في كيفية
   صلاته.
  - ٦- ترديد الآية وتدبر ما فيها . ٧- ترديد السورة .
- ٨- البكاء .
   ٩- حسن الصلاة وحضور القلب .
  - ١٠- ترك القيام مع النعاس والفتور:

قال رسول اللَّه ﷺ: « إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتىٰ يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلىٰ وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٢/ ٢١٤)، وصححه الألباني (٢١٣) في «السلسلة الصحيحة».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، البخاري (٢٠٩)، مسلم (٧٨٦).

# ١١- النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام:

قال رسول الله على: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»(١).

# ١٢ - إيقاظ الأهل والصبية ومن يليه لقيام الليل.

واعلم - أخي - أنه من اعتاد على القيام نُبّه لذلك إذا غفل عنه ، فعن ابن مسعود قال: إذا نام الرجل وهو يريد القيام من الليل أيقظه إما سنور ، وإما صبي ، وإما شيء فيستيقظ ، فيفتح عينيه وقد وكل به قرينان: قرين سوء وقرين صالح ، فيقول قرين السوء: افتح بِشَرّ ، نم عليك ليلا طويلا ما تسمع صوتًا ولا قيام أحد ، فإن نام حتى يصبح أتاه الشيطان فبال في أذنه ، فأصبح ثقيلا كسلانًا خبيث النفس مغبونًا ، أما الآخر فيقول له الملك: افتح بخير ، قم فاذكر ربك وصل ، فإن قام فتوضأ ثم دخل المسجد فذكر الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي محمد عليه ، فإذا فرغ من صلاته استقبله الملك فقبله ، ثم يصبح طيب النفس قد أصاب خيرًا .

أخي في اللَّه..

ألق نفسك في الدجي على باب الذل.

وقل: إلهي، كم لك سواي ومالي سواك. . عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك.

فبفقري إليك وغناك عني، بقوتك وضعفي، بعزك وذلي إلا رحمتني وعفوت عني، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك.

أسألك مسألة المسكين . . وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل . . وأدعوك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤٤).



دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه..

إلهي . . أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي ، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي أخرىٰ . .

واذنوباه ! خطيئة لم تبل وصاحبها في أخرى . .

واذنوباه ! إن كانت النار لي مقيلا ومأوىٰ . .

واذنوباه ! إن كانت المقامع لرأسي تهيأ. .

رب أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي فلا حجة لي ، فأنا الأسير ببليتي ، المرتهن بعملي ، المتردد في خطيئتي ، المتحير عن قصدي ، المنقطع بي ، قد أوقفت نفسي موقف الأشقياء المجترئين عليك ، المستخفين بوعدك ، سبحانك أي جرأة اجترأتها عليك ، وأي تغرير غررت بنفسي .

مولاي ارحم كبوتي لحسر وجهي وزلة قدمي، وعد بحلمك على جهلي وبإحسانك على إساءتي، فأنا المقر بذنبي المعترف بخطيئتي..

وهذه يدي وناصيتي ، أستكين بالقود من نفسي ، ارحم ضعفي ونفاد أيامي واقتراب أجلي ، وقلة حيلتي ومسكنتي ، مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري ، وانمحيٰ من المخلوقين ذكري ، وكنت في المنسيين كمن قد نُسِي ، مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي ، إذا بليٰ جسمي وتفرقت أعضائي وتقطعت أوصالي ، يا غفلتي عما يراد بي .

مولاي وارحمني في حشري ونشري، واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي، وفي أحبائك مصدري، وفي جوارك مسكني يارب العالمين، سبحانك اللَّهم وتعاليت.





#### الاعتكاف

الاعتكاف . . وما أدراك ما الاعتكاف . .

جئنا إلى بيت القصيد والمَحَكِّ الصادق للحبِّ الحقيقي. .

# حين يخلو كُلُّ حبيبٍ بحبيه

حين يُذكر الاعتكاف تهفو إليه النفوس المؤمنة والقلوب الصادقة.

الاعتكاف بيتُ المشاعر . . وعمقُ الإيمان . . وصدقُ التوجه . . وحلاوةُ الغربة . .

الاعتكاف . . ملازمةُ الباب . . والوقوفُ في المحراب : ولذهُ أُوْلِي الألباب . .

الاعتكاف . . لابد منه لكل صادق ؛ فإنه مطلبٌ رئيس يحتاجه في حياته . . في القلب شعث لا يَلُمُهُ إلا الإقبال على الله . .

وفي القلب فاقة . . لا يسدها إلا الأنس به واستشعار معيته . .

هَمُّ الحياة وكبدها . . شتاتُ القلبِ وتفرقه . . مأساةُ التعامل مع الناس ودنياهم . . كل ذلك يجعل الإنسان يتوق إلىٰ خَلوة حصينة يخلو فيها مع ربه وإلهه . . وحبيبه ومعبوده وسيده ومطلوبه . .

يجعل الإنسان يشتاق إلى لحظاتِ يتخلص فيها من كل شيء ، ومن كل أحد . . ويجتمع هم قلبه وكل مشاعره وأحساسيه بل وكل حواسه على الله وحده .



وفرحة اعتكاف رمضان لمن أراد أن يغتنمها فرصةُ الفرص. .

فإنه يخص العشر الأواخر من رمضان جوَّ إيمانيٌّ عَبِق. . جوَّ روحانيٌّ طَلْق. . فيها هدايا . . وفرائد وفوائد . . ونِعَم لا تحصىٰ تحتاج إلىٰ شكر . .

ولك في رسول اللَّه ﷺ أسوةٌ ؛ فإن هذه الخَلوة فترة إعداد وتهيئة وتدريب لأحد عشر شهرًا قادمة .

قال بعض أصحاب التفاسير عند الكلام علىٰ خُلوة النبي ﷺ في غار حراء كلامًا نفيسًا أنقله هنا بنصه تتأمله وتستفيد ما يمس قلبك منه قال كِثَلْتُهُ:

"وكان اختياره ﷺ لهذه العزلة طرفًا من تدبير الله له ؛ ليُعِدَّه لما ينتظره من الأمر العظيم . ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه ، وَيخْلُصَ من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ؛ ويُفَرَّغ لموحيات الكون ، ودلائل الإبداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الجمال وهذا الكمال ؛ وتتعامل مع الحقيقة الكبرى ، وتُمَرَّن على التعامل معها في إدراك وفَهْم .

ولابد لأي روح يُراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى . . لابد لهذا الروح من خُلوة وعزلة بعض الوقت ، وانقطاع عن شواغل الأرض ، وضجة الحياة ، وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة .

لابد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة . فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له ، فلا تحاول تغييره . أما الانخلاع منه فترة ، والانعزال عنه ، والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع الصغير ، ومن الشواغل التافهة ؛ فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ما هو أكبر ، ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس ، والاستمداد من مصدر آخير غير هذا العرف الشائع!

وهكذا دَبَّرَ – اللَّه لمحمد ﷺ وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى ، وتغيير وجه الأرض ، وتعديل خط التاريخ . . دَبَّرَ له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق في هذه العزلة شهرًا من الزمان ، مع روح الوجود الطليقة ، ويتدبر ما وراء الوجود من غيبٍ مكنون ، حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن اللَّه » اه .

أيها الإخوة . .

لقد كان محور حياة الرسول على الرئيسي عبادة الله عز وجل ، فهو خير من عبد الله عز وجل في هذا الكون ، فكانت له عباداته اليومية التي كان يواظب عليها من فروض ونوافل ، من أداء الصلوات الخمس ، وأداء للرواتب ، وصلاة الضحى ، وقيام الليل ، وعيادة مريض ، وتجهيز غاز ، وقضاء حوائج الناس ، وغير ذلك من سلوكه اليومي .

وقد كانت له عبادات أسبوعية ، مثل: صيام الاثنين والخميس، وصلاة الجمعة .

وعبادات حولية ، مثل : صيام شهر رمضان ، وقيامه ، واعتكافه في العشر الأواخر منه .

وكل هذه الأمور التعبدية التي كان يحيا بها على لها توجيهاتها التربوية في حياة الإنسان المسلم، لذلك كان لزامًا على المسلم معرفة التوجيهات التربوية في عبادات رسول الله على المتنوعة، حتى يستطيع العمل على نهج رسول الله على ؛ لأنه القدوة في كل أمورنا على حد سواء وهذا هو الاتباع بإحسان.

والاعتكاف عبادة ليست كغيرها من العبادات، فهي تعني الانقطاع إلى الله عز وجل بالكلية، وهجر ملذات الدنيا، التي تعترض عادة السمو الروحي للإنسان، والصلة المتكاملة بالله عز وجل من أجل تحقيق الصفاء الروحي في علاقة الإنسان المسلم بالله عز وجل.

فالجانب الروحي في الشرع وظيفته الرئيسية إيجاد صلة مستمرة بين العبد وخالقه عز وجل من خلال دائرة العبادة الواسعة ، التي تشمل حياة هذا الإنسان بكليته ؛ مبتغيًا بذلك مرضاة الله عز وجل ، متبعًا فيه شريعة الحق تبارك وتعالى ، وتنقطع هذه الصلة الروحية عند انحراف هذا الإنسان عن ابتغاء مرضاة الله عز وجل ، وتطبيق شرعه القويم ، وتعود بعودة الإنسان إليها .

وفي الاعتكاف فرصة كبيرة لتحقيق هذه الصلة المستمرة بين العبد وربه عز وجل ، وذلك لِتَوَفَّرُ بُغْيَة مرضاة اللَّه عز وجل ، واتباع شرعه تبارك وتعالى بصورة مستمرة أثناء الاعتكاف ، والجوانب التربوية لسنة الاعتكاف لا تنحصر في تربية النفس على تحري ليلة القدر ، أو في تربية الجانب الروحي في حياة الإنسان المسلم ، وإنما هناك جوانب تربوية متعددة تمكننا أن نقول: إن الاعتكاف يعتبر بحق مدرسة إسلامية تنعقد بصورة سنوية .

وعندما تعمل التربية الإسلامية على الوصول بالإنسان المسلم إلى درجة وأَحْسَنِ تَقْوِيمِ ، كان لابد وأن تُعيرَها السُنَّةُ جُلَّ اهتمامها ، وتعمل على ترسم خطا النبي على في أحواله كما كان يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ، فكانوا نماذج بشرية عالية الهمم ، أمثال : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وغيرهم على وعن الصحابة أجمعين ، كانوا يعملون باستمرار في اتباعه في وغيرهم معميع أموره حتى وإن لم يعرفوا الحِكْمَة في سلوكه على في أي موقف من مواقف حياته .

ولا أدل على ذلك من أنه قد ورد عن أبي سعيد الخدري تطفيه قال: بينما رسول الله على ذلك من أنه قد ورد عن أبي سعيد الخدري تطفيه قال: بينما رسول الله عليه فوضعهما عن يساره، فلما رسول الله عليه صلاته قال: «ما حملكم ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله عليه فالقينا نعالنا، فقال على إلقائكم نعالكم؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال

رسول الله عليه: «إن جبريل عَلَيْتُلَا أَتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا»، وقال عليه : «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى فليمسحه وليصل فيهما»(١).

فكانت تلك المبادرة الفورية التلقائية لمتابعة سلوك الرسول على القي المال المبادرة الفورية التلقائية لمتابعة سلوك الرسول على الأحداث، ونتج عن ذلك بطبيعة الحال الاستسلام الكلي لشرع الله عز وجل، الذي كان أساسه ارتفاع درجة الإيمان بالله في تلك النفوس.

وعندما بدأ نور الإيمان يخفت، وتدنت مؤشراته في نفوس كثيرٍ من المسلمين - إلا من رحم ربي- بدأ التفلت من دائرة الشريعة الإسلامية، وخاصة سنة المصطفئ على ، وقد نبتت نابتة شَرِّ باعتبار أن كثيرًا مما جاء في حياته على سُنَة ، ولا بأس من تركها!!

ترى بعض العلماء والمتفقهين من أهل عصرنا ، ممن عُرِفَ بالتساهل في التمسك بالسنن ، إذا قيل له في تركه بعض السنن ، قال : هي سنة ، وهي جائزة الترك ، وينسى أو يُغفِل المعنى الإيجابي لحب الرسول على ، وهو المقتضي للاتباع والاقتداء ، واللائق بالمسلم الحصيف غير هذا ، فقد كان السلف الأول يفعلون كل مطلوب شرعًا – ولو كان رغيبة أو فضيلة – ودون تمييز بين ما يطلب على سبيل الفرض أو الواجب ، وبين ما يطلب على سبيل الترخب أو الندب .

فالسُّنَّةُ المندوبة حِصنٌ للفرائض الواجبة ، وبابٌ لزيادة الحسنات والأنوار على المتسنن بها ، وعنوان الحب والاتباع لهدي الرسول الكريم على شأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٥٠)، وصححه الألباني (١٣) في «مشكاة المصابيح».

كله، فالحرص على السنن النبوية والتمثل بها من أكبر الغنائم، وأجمل الصفات، وأفضل القربات والطاعات؛ فعليك به أيها الأخ المسلم.

والاعتكاف سنةً مؤكدة ، واظبَ عليها رسول اللّه ﷺ في حياته بعد هجرته إلى المدينة المنورة ، وقد هُجِرت هذه السّنة وغيرها من السنن النبوية في حياة الكثير من مسلمي اليوم – إلا من رحم ربي – وذلك لأسباب منها :

- (١) ضعف الجانب الإيماني في تلك النفوس .
- (٢) الإقبال المتزايد على ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، والذي أدى إلى عدم القدرة في الابتعاد عنها ولو لفترة بسيطة، وبالتالي شغل الوقت والفكر بها.
- (٣) اقتصار محبة رسول اللَّه ﷺ على الجانب اللفظي دون العملي ، والذي يتمثل في تطبيق جوانب السنة المحمدية المتعددة ، ومنها الاعتكاف .

قال الزهري: عجبًا من الناس! ، كيف تركوا الاعتكاف ، ورسول الله ﷺ كان يفعل الشيء ويتركه ، وما ترك الاغتكاف حتى قبض .

الاعتكاف الذي كان يحياه الرسول ﷺ في العشر الأواخر من رمضان، واقتصرت مدته الزمنية بين تسعة إلى عشرة أيام، إلا أنها تعتبر بمثابة مدرسة تربوية مستقلة متكاملة، تتخللًها كثير من أنواع العبادة للَّه عز وجل، والتي تعمل على إيقاظ كثير من الجوانب الحياتية في الإنسان، وجعلها في دائرة واحدة متجهة إلى خالقها عز وجل، فهي بمثابة دورة تربوية مكثفة لها نتائجها الإيجابية الفورية على حياة الإنسان في أيام وليالي الاعتكاف.

ولها أيضًا أثرها الإيجابي على حياة الإنسان فيما يستقبله من أيام خلال حياته التي يحياها إلى رمضان آخر ، فحريٌ بنا أبناء أمة محمد على العمل بهذه

السنة ، والإقبال عليها سَنة بعد سَنة ، للإفادة من جوانبها المتعددة ، وإحياء لسُنة الحبيب محمد على الله الذي قال : «من أحيا سنتي فقد أحبني ، ومن أحبني كان معي في الجنة »(١) .

# هدي النبي على في الاعتكاف:

وهديه ﷺ في الاعتكاف كان أكمل هدي وأيسره .

فكان إذا أراد أن يعتكف وُضع له سريره وفراشه في مسجده وبالتحديد وراء اسطوانة التوبة كما جاء في الحديث عن ابن عمر عن النبي وبالتحديد وراء اسطوانة الذا اعتكف طرح له فراشه ، أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة »(۲) .

وكان النبي عَلَيْ يُضرب له خِبَاءً على مثل هيئة الخيمة ، فيمكث فيه غير أوقات الصلاة حتى تتم الخلوة له بصورة واقعية ، وكان ذلك في المسجد ، ومن المتوقع أن يُضرب ذلك الخباء على فراشه أو سريره ، وذلك كما في حديث عائشة تعليم قالت: «كان النبي عَلَيْ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خِبَاءً ، فيصلي الصبح ، ثم يدخله »(٣).

وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان من بولِ أو غائط ؛ وذلك لحديث عائشة تعليمها حين قالت: «وكان لايدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٧٨)، وضعفه الألباني (٥٠١) في «ضعيف الترمذي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٧٤)، وضعفه الألباني (٣٩٢) في «ضعيف ابن ماجه».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري (١٩٢٨) ، مسلم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، البخاري (١٩٢٥)، مسلم (٢٩٧).

وكان على يُوتى إليه بطعامه وشرابه إلى معتكفه، وكان على يحافظ على نظافته؛ إذ كان يُخرِج رأسَهُ إلى حجرة عائشة تعلى الكي تُرجِّل له شعرَه، فعنها تعليها: «أنها كانت تُرجِّلُ النبيَّ عَلَيْهُ وهي حائض، وهو معتكفٌ في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه»(۱).

وكان على المناجاة الله عز وجل، ففي الحديث عن عائشة تعليها أنها والانقطاع الكليّ لمناجاة الله عز وجل، ففي الحديث عن عائشة تعليها أنها قالت: «كان النبي على يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يُعَرِّج يسأل عنه» (٢)، وأيضًا عنها أنها قالت: « السَّنَة في الاعتكاف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع».

وكان أزواجه على يزرنه في معتكفه، وحدث أنه خرج يوصّل إحداهن إلى منزلها وكان ذلك لضرورة، إذ كان الوقت ليلا، فرأى على أن خروجه معها تعليم لابد في ذلك الليل، فخرج معها من معتكفه؛ ليوصلها إلى بيتها.

وخلاصة القول : إن هديه ﷺ في اعتكافه كان يتسم باليسر ، فقد كان جُلُّ وقته مُكْثُ في المسجد ، وإقبالٌ على طاعة اللَّه عز وجل ، وترقبُ لليلة القدر .

## مقاصد الاعتكاف:

- (١) تحري ليلة القدر.
- (٢) الخَلوة باللَّه عز وجل، والانقطاع عن الناس ما أمكن؛ حتى يتم أنسه باللَّه عز وجل وذكره.

<sup>(</sup>١) نفس الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٧٦)، وصححه الألباني (١٤٣٨) في "صحيح ابن ماجه".

- (٣) إصلاح القلب، ولَمُّ شَعَثِه بالإقبال على اللَّه تبارك وتعالى بكُليته.
- (٤) الانقطاع التام للعبادة الصِرف من صلاةٍ ودعاءٍ وذكرٍ وقراءة قرآن.
  - (٥) حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس وشهواتها .
- (٦) التقلل من المباح من الأمور الدنيوية ، والزهد في كثير منها مع القدرة
   على التعامل معها .

## حكم الاعتكاف:

سُنَّة مؤكدة عن رسول اللَّه ﷺ .

ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري تعطيف قال: إن رسول الله على اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منها، فقال: «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»، فاعتكف الناس معه، قال: «وإني أمجد صبيحتها في طين وماء»، فأصبح رسول الله على من أيلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء، فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء؛ وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر(۱).

## شروط الاعتكاف:

(١) الإسلام: إذ لا يصح من كافر، وكذلك المرتد عن دينه.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٧٨٠)، مسلم (١١٦٧).

- (٢) التمييز : إذ لا يصح من صبي غير مميّز .
- (٣) الطهارة من الحدث الأكبر ( من جنابة ، وحيض ، ونفاس ) ، وإن طرأت مثل هذه الأمور على المعتكف أثناء اعتكافه وجب عليه الخروج من المسجد ؛ لأن مكثه على هذه الحال في المسجد حرام .
- (٤) أن يكون في مسجد: والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر إلىٰ الخروج من المسجد لأجل صلاة الجمعة.

# أركان الاعتكاف:

- (١) النية: وهي أمرٌ ضروري، وفيه إخلاص العمل إلى الله عز وجل،
   وهو كذلك في سائر الأعمال.
- (٢) المكث في المسجد: وذلك لقوله تعالىٰ: ﴿وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰۤ إِبْرَهِـُمَ وَالسَّعْمِيلُ أَن طَهِرًا بَيْقِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَاللَّكَ عِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وفي هذا تأكيد علىٰ أن مكان الاعتكاف هو المسجد.

# زمانه وبداية وقته :

إذا كان في رمضان فآكدُ وقتِهِ العشرُ الأواخر منه ، ويجوز في أي وقت في رمضان أو غيره ، فهو لا يختص بزمنِ معين ؛ لأنه أمرٌ مستحب في جميع الأوقات ، وخاصةً إذا ألزم المسلم نفسه بنذر ، وأما بالنسبة لبداية وقته فقبل غروب الشمس لمن أراد أن يعتكف ليلة أو أكثر .

## محظورات الاعتكاف:

(١) الخروج من المسجد: يبطل الاعتكاف إذا خرج من المسجد لغير حاجة.

(٢) مباشرة النساء: ومنها الجماع، فهذا الأمر يبطل الاعتكاف؛ لورود النهي عنه صريحا في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِى الْمَسَاحِدِّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

- (٣) الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة المعتكفة أو نَفَسَت وجب عليها الخروج من المسجد؛ وذلك للحفاظ على طهارة وقدسية المسجد، وكذلك الجنب حتى يغتسل.
- (٤) قضاء العِدَّة: وذلك إذا تُوفِّي زوج المعتكفة وهي في المسجد، وجب عليها الخروج لقضاء العدة في منزلها.
- (٥) الرَّدَّة: حيث إن من شروط الاعتكاف الإسلام، فيبطل اعتكاف المرتد.

#### أهداف الاعتكاف:

لابد أيها الأحبة في الله من تحديد الأهداف المطلوبة وراء هذا العمل العظيم؛ لأن معرفة الأهداف وتحديدها يجعل النفس تتشرف لها وتتطلع إليها دومًا وتحرص على تحصيلها . . وهي كثيرة :

### (١) تطبيق مفهوم العبادة بصورتها الكلية:

يؤصل الاعتكاف في نفس المعتكف مفهوم العبودية الحقة لله عز وجل، ويدرّبه على هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الإنسان؛ إذ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلَمِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الذاريات: ٥٦]، حيث إن المعتكف قد وهب نفسه كلّها ووقته كله متعبدا للّه عز وجل، فالإنسان كثيرًا ما يضيع أوقاتًا ثمينة، قضاها في أمورٍ مُباحة دون أن ينوي بها طاعة اللّه عز وجل، وفي هذا المدار تسير حياته، ويعيش كثيرًا من ساعات الغفلة

وخاصة في زمننا المعاصر الذي كثرت فيه المغريات والصوارف عن طاعة الله.

فالمعتكف بَادِئ ذِي بَدْء نجد أنه ينوي الاعتكاف مخلصًا للَّه عز وجل، ويبدأ ذلك بلزومه المسجد من أجل طاعة ربه، ويكون شغله الشاغل في زمن الاعتكاف هو مرضاة اللَّه عز وجل، فهو يشغل بدنَه وحواسَّه ووقته من أجل هذا الأمر، بالصلاة من فرض ونفل، وبالدعاء، والذكر وقراءة القرآن، وغيرها، ويبتعد في نفس الوقت عن صوارف هذه الطاعة، فيبتعد عن مجالس الكلام المباح، وإن تكلم مع أخيه ففي حدود الحاجة وفي مدار طاعة اللَّه عز وجل.

وبذلك يتحقق في واقعه مفهوم العبادة لله عز وجل التي عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية – عليه رحمة الله بقوله: العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة، والصيام، والحج، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم، والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين أو البهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له، والصبر لحُكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك من العبادة لله من العبادة الله والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك من العبادة لله . اه .

وبهذه الدُّرْبة في مثل أيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يتربئ المعتكف على كيفية تطبيق مفهوم العبودية للَّه عز وجل في حياته العامة والخاصة، ويضع موضع التطبيق قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُشُكِى وَكُمْيَاكَ وَمَمَافِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَمْ وَيِذَلِكَ أُورَتُ وَأَنَا أُولُ الْشَالِمِينَ ﴾ وَنُشْكِى وَكُمْيَاكَ وَمَمَافِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهِ لَا شَرِيكَ لَمْ وَيِذَلِكَ أُورَتُ وَأَنَا أُولُ الْشَالِمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

وبعد انقطاع وقت الاعتكاف يجتهد المعتكف قدر استطاعته ليجعل حياته الخاصة والعامة في دائرة العبادة، ولم يفطن كثيرٌ من الناس أن النية هي المحوِّل العجيب، إلا أنها لا تحوِّل الجماد إلىٰ نوع آخر من الجماد؛ ولكنها تحول العبادة العادية التي تضمحل وتزول بمجرد الانتهاء منها إلىٰ أعمال باقية خالدة؛ فالطعام والشراب والنكاح كل ذلك زائل ذاهب، فإذا قصد العبد به نية صالحة؛ كأن ينوي التقوِّي بالطعام والشراب على طاعة الله، وكأن يعف نفسه عن الزنا بالنكاح، ويطلب الولد الصالح الذي يعبد الله ويجاهد في سبيله؛ فإن هذه الأعمال تتحول إلىٰ أعمال باقية صالحة.

وبهذا التوجه في النفس الإنسانية المسلمة تستقيم هذه النفس في حياته كلها، وإذا كثر عدد الأفراد من هذه النوعية في أي مجتمع إسلامي استقام ذلك المجتمع أيضًا.

### (٢) تحرى ليلة القدر:

يكدح الإنسان في حياته من رمضان إلى رمضان اثني عشر شهرًا بأيامها ولياليها، ﴿يَتَأَيُّهُا اَلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدّحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ [الانشقاق: ٦] ويبقى الإنسان المسلم في عملية أخذ وعطاء في ميدان الطاعة والمعصية، ويغفل القلب في كثير من الأحيان عن ميدان الطاعة، وتتفلت الجوارح في الخطايا، وتتكاثر الذنوب على كاهل هذا الإنسان من حيث يدري ومن حيث لا يدري، وفي واقع الإنسان المسلم الحصيف نجده مستغفرًا منيبًا إلى الله عند درايته بوقوعه في المعصية والخطأ، وهذه من سمة الإنسان؛ لقوله على : «كل بني وقوعه في المعصية والخطأين التوابون» (١٠). فتدوم توبة الحصيف ويضيع الكثير على الغافل.

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد (٣/ ١٩٨)، وحسنه الألباني (٤٥١٥) في «صحيح الجامع».

وتبقىٰ بذلك الخطايا التي لم يعلم بها، ولكن هذا الواقع لا يتوافر في حياة الكثير من مسلمي اليوم، الذين يعيشون في عصر سمته الغفلة عن مرضاة الله عز وجل؛ وذلك لكثرة صوراف وشواغل الدنيا، وكثرة المُلْهِيَّات والمنكرات، التي أصبحت في عرف هذا العصر من المعروف، كل هذا يستوجب على الإنسان تحيُّن الفرص التي يقف فيها لمحاسبة نفسه، والتخلص قدر الاستطاعة من تراكم الذنوب.

ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان المسلم أن أوجد له مواسم للطاعات يتقرب فيها الإنسان إلى ربه عز وجل، وتحط عنه من خلال هذا التقرب تلك الخطايا والمعاصي، ومن هذه المواسم شهر رمضان، وأخص ما في هذا الشهر ليلة القدر، إذ يقول الرسول الكريم على: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»(١).

ففي الاعتكاف فرصة دورية للمعتكف لمراجعة حياته السابقة ، وتأمُّل ما عمل فيها من سوء ، وعقد النية على عدم الرجوع إليه ، والتوبة والندم عليه ، والتضرع إلى اللَّه العلي القدير أن يعفو عنه ويغفر له ، وخاصةً في ليلة القدر ، وأولى الناس بشهود ليلة القدر من بداية وقتها وحتى انتهائه هو المعتكف ؛ لأنك تجده قابعًا في المسجد في ذلك الوقت ذاكرًا للَّه في جميع أحواله بمختلف أنواع الذكر متحريًا هذه الليلة المباركة .

وشعور الإنسان المسلم بمغفرة اللَّه عز وجل ، وأنه قد تخفف من كثيرٍ من الذنوب التي أزيحت عن كاهله يعطيه نوعًا من الدافعية للانطلاق في طاعة اللَّه عز وجل ، ومرضاته في أعماله المختلفة ، لكسب المزيد من الحسنات التي تثقل موازينه يوم العرض على اللَّه عز وجل .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٣٥)، مسلم (٧٦٠).

#### (٣) تعوُّد المكث في المسجد:

في الاعتكاف تدريب وتربية للنفس على تعود المكث في المساجد، الذي له أهميته في حياة الإنسان المسلم؛ فالمعتكف قد ألزم نفسه البقاء في المسجد مدة سعينة، وفي شهر رمضان عادةً ما تكون ما بين تسع إلى عشر ليال يقضي وقته كله في مرضاة الله عز وجل، وقد لا تُقبل النفس الإنسانية مثل هذا القيد في بداية الاعتكاف؛ ولكن عدم القبول هذا عادةً ما يتبدد سريعًا لما تلقاه النفس المسلمة من راحة وطمأنينة في بقائها في بيت الله.

ومعرفة المعتكف بأهمية بقائه في المسجد أثناء اعتكافه، وبالتالي المبادرة إلى المسجد قبل الأذان أو بعده بعد رمضان، يجعله يحرص على هذا الأمر في حياته بصورة مستمرة لأهميته التي تتجلى في الأمور التالية:

### ١- رجل تعلق قلبه بالمساجد:

أن الرجل الذي يمكث في المسجد قد أحب المسجد من قلبه ، وذلك الحب يجعله من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، ففي الحديث: «ورجل قلبه معلق بالمساجد»(١).

## ٢- فضيلة المكث في المسجد:

أن الذي يمكث في المسجد ينتظر الصلاة له أجرُ صلاة، وأن الملائكة تستغفر له مادام في مُصَلَّاه ولم يُحْدِث. قال رسول اللَّه ﷺ: «صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتابٌ في عليين» (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (١٣٥٧)، مسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دواد (٢/ ٢٧)، وحسنه الألباني (١٢٨٨) في «صحيح أبي داود».

# ٣- فرح الله بالعبد:

فرح اللَّه عز وجل باتخاذ المؤمنِ المسجدَ موطنًا يَقصد اللَّه فيه ويذكره، وهذه من النعم الجليلة من اللَّه الجليل عز وجل على هذا العبد الفقير، ففي الحديث أن رسول اللَّه عَلَيْ قال: «ما توطن رجلٌ مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش اللَّه له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم »(١).

اللَّه أكبر!، لك أن تتصور من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل تبشبش اللَّه لك حال قدومك إليه وإقبالك عليه.

ومعرفة هذه الفضائل ضرورية بالدرجة الأولى للمعتكف؛ إذ أنها تعطيه دافعًا للاستمرا في اعتكافه بجد واجتهاد في طلب رضا الله عز وجل؛ حتى تستمر له هذه الحسنات والأجور.

### (٤) البعد عن الترف المادي:

فُتحت الدنيا على كثيرٍ من مسلمي اليوم، وتوفرت وسائل الراحة المختلفة التي كلما أُخلد إليها الإنسان ازداد في طلبها، وبذلك عملت وسائل الراحة هذه في زيادة الغفلة في حياة المسلم، ويشعر في كثيرٍ من الأحيان أن وسائل العيش المترف أمرٌ أساسي في حياته لا يستطيع أن يتخلى عنه.

ولنا في رسول اللَّه ﷺ أسوةٌ حسنة ، إذ كان راضيًا من الدنيا بالكَفَاف ، وهو الذي كان يعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقر ، ويتمتع بالطيبات متى تيسرت من غير سَرَفٍ ولا مخِيلَة ؛ ليوضح لأمته حقيقة الزهد لتستَنَّ به فيه ؛ لأنه إمام الزاهدين وقدوة المؤمنين ورحمة اللَّه للعالمين .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٨)، وحسنه الألباني (٥٦٠٤).

فَفِي عِيْشِهِ ﷺ تقول عائشة تَعَافِيَّهَا: «مَا شَبِعَ آلُ محمدِ منذ قدم المدينة من طعام بُرُ ثلاث ليال تِباعًا حتى قبض »(١).

وفي إدامه يقول جابر تَعَافِي : إن رسول اللَّه ﷺ سأل أهله الأَدْمَ فقالوا : ما عندنا إلا خَل ، فدعا به فجعل يأكل ويقول : «نعم الأدم الخل ، نعم الأدم الخل »(۲).

وفي مسكنه في حديث عمر الطويل ، يقول عمر : «فدخلت عليه ، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش ، قد أثرَ الرمال بجنبه ، متكئ على وسادة من أَدَم حشوها ليف . . . »(٣) .

فهذا واقعُ خير خلق اللَّه عز وجل في هذه الدنيا، وهذا موقفه من وسائل العيش التي جعلت الكثير منا – إلا من رحم اللَّه– يتمادى في طلبها بصورة تزيده غفلةً عن طاعة اللَّه عز وجل ويبيع دينه من أجلها.

وفي الاعتكاف يتخفف المعتكف من هذه الأمور، فيعرف قيمتها الحقيقية وأنها لا أهمية لها ويصبح كأنه إنسان غريب في هذه الدنيا، فهو من أجل مرضاة الله عز وجل ارتضى أن يقبع في ناحية من المسجد ليس لديه في الغالب إلا وسادة يضع عليها رأسه وغطاء يتغطى به، فراشه هو فراش المسجد ؟ فهو قد ترك فراشه الوثير وعاداته الخاصة من أجل ذلك الرُّضَى.

وكذلك طعامه، فهو عادة لا يُؤتَى إليه بالكثير من الطعام، فيأكل كما يأكل الغريب، ويأكل كما يأكل العبد الفقير إلى ربه.

وبهذا يتربى الفرد على حقيقةٍ لها أصالتها في التربية الإسلامية ، وهي أن

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٥١٠٠)، مسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري (٤٦٢٩) ، مسلم (١٤٧٩) .

الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار ، وأنها دار ممر وعبور إلى حياةٍ أخرى . سرمدية خالدة ، يجب أن يعمل لها الإنسان جُلَّ وقته من خلال تعامله مع هذه الحياة الفانية ، فيترفع عن التعلق بالكثير من الأمور المعاشية ، التي كانت تشغل باله في السابق عن مرضاة اللَّه عز وجل .

### (٥) الإقلاع عن كثير من العادات الضارة:

في ظل غياب مفهوم التربية الإسلامية في كثير من المجتمعات الإسلامية ؛ نشأت لدى أفراد هذه المجتمعات كثيرٌ من المعاصي المنتشرة التي استهان بها الناس ، ومنها : التدخين ، وسماع الموسيقى والأغاني ، ومشاهدة ما يُبَثُ في الفضائيات من أحاديث تخدش عقيدة المسلم ، ومن مناظر تعمل على هدم أساسيات الأخلاق الإسلامية .

فيتعرف الإنسان المسلم في فترة الاعتكاف، وقد خلا إلى خالقه، على مفهوم العبادة بصورتها الشاملة، وأنه يجب أن يكون متعبدًا لله عز وجل على مدار الساعة في حياته العامة والخاصة، وأن يبتغي مرضاة الله عز وجل في كل حين فشغله بالطاعة انشغال عن المعصية، وهذه المعرفة لمفهوم العبادة تجعله يقف على زيف لذة هذه المعصي السيئة، فهو عندما يتخذ حب ومرضاة الله عز وجل كميزان يزن به كل عمل يقوم به ؛ يجد أن تلك المعاصي لا تتفق مع هذه المحبة لله عز وجل، بل تعمل في اتجاه معاكس لها، ويجد بذلك أن مثل تلك المعاصي تخرجه من دائرة العبودية الصادقة لله ؛ وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليه أن يتخلص منها في أسرع وقتٍ ممكن.

فالمسلم العاقل الذي أخلص نيته لله عز وجل في اعتكافه يحرص كل الحرص على سلامة وكمال طاعته وعبادته لله عز وجل؛ فإذا كان قد ابتلي بشيء من هذه المعاصي؛ فالاعتكاف فرصة سنوية يستطيع فيها المعتكف أن

يتخلص من هذه البلايا عن طريق التوبة والالتجاء إلى الله عز وجل أولاً ، وعن طريق فطام النفس عن تلك البلايا في فترة الاعتكاف ، وعدم تحقيق رغبة النفس منها وتعويدها على ذلك ، وفي هذا كله تربية للنفس على القدرة على التخلص من كثيرٍ من العادات التي لا تُرضي الله عز وجل فضلًا عن المعاصي والذنوب.

### (٦) حفظ اللسان والجوارح عما لا ينفع الإنسان:

يُستحب للمعتكف أن يشتغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله وما إليها من القربات، وعليه أن يُنزّه اعتكافه عما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وأن يتجنب الجِدال والمِراء والسِّباب، فهذه الأمور تُكره لغير المعتكف، فمنه أشدُّ كراهة، ولا بأس أن يتكلم بما فيه حاجته ومصلحته مما لا إثم فيه.

ومن أطلق عَذَبَة اللسان، وأهمله مَرْخِيَّ العَنَان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار، ولا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ولاينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله.

وغض البصر أيضًا من الأمور التي أمر الإسلام بها، فينبغي على المعتكف ألا يستخدم بصره إلا في أمور الطاعة من قراءة قرآن، وطلب علم، وتدبر، وتأمل في ملكوت الحق تبارك وتعالى، وهو بذلك ممتثلٌ لأمر الله عز وجل في حالته هذه في مقامه بالمسجد الذي قد يرتاده النساء، كما هو الحال في المسجد الحرام، أو في حالة خروجه لحاجاته المختلفة إلى خارج المسجد.

وكذلك بقية الجوارح لا يستخدمها إلا في طاعة اللَّه عز وجل ، حتى القلب والفكر لا يجوز استخدامهما في تمني أمور لا تُرضي اللَّه عز وجل .

# (٧) التفكر في آلاء اللَّه عز وجل:

في عصر الغفلة الذي نعيشه، وسعي الإنسان الحثيث وراء متطلبات الحياة المادية؛ تقل الفرص التي تتيح للإنسان المسلم إعمال العقل والفكر في مجال الآيات الكونية والشرعية.

وفي فترة الاعتكاف تصفو النفس المسلمة في اتصالها بخالقها، وينفض الإنسان يديه من مشاغل الحياة الدنيا، ويتفرغ لما يُرضي الحق تبارك وتعالى، وتتاح له الفرصة تِلْوَ الفرصة للقيام بعمليات التفكر والتدبر، وذلك من جراء الوقت الفسيح الذي يعيشه المعتكف، وقد أخلى قلبه من كل شيء إلا الله عز وجل، فلو تفكر المعتكف في أمر كُلُّ من الصيام والاعتكاف فقط؛ لعرف ووقف على كثير من الحِكم التي تقف وراءهما، ولارتفع مؤشرُ الإيمان لديه.

#### (٨) الصبر وقوة الإرادة :

في واقع الاعتكاف يتعرض الإنسان المسلم إلى مواقف متعددة هي بمثابة تمرين عملي للعبد على الصبر ، فعلى سبيل المثال:

\* هناك صبر على طاعة الله عز وجل ، فهو أمرٌ لم يكن المعتكف معتادًا عليه في حياة ما قبل الاعتكاف ، وهو الآن بعيدٌ تمامًا عن أي صوارف تصرفه عن هذه الطاعة ، وهذه الطاعة المستمرة لله عز وجل تحتاج إلى صبر مستمر من قِبَل المعتكف ، وفي هذا تربية للإرادة وكبحٌ لجماح النفس التي عادةً ما ترغب في التفلت من هذه الطاعة إلى أمور أخرى تهواها .

- وهناك الصبر على ما نقص مما ألفت عليه النفس من أنواع الطعام مثلًا .
- وهناك الصبر على نوع الفراش الذي ينام عليه ؛ فليس بالإمكان أن يوضع له سرير في المسجد .

المثال:

- وهناك الصبر على ما يجد في المسجد من مزاحمة الآخرين له، ومن عدم توفر الهدوء الذي كان يألفه في منزله إذا أراد النوم.
- وهناك الصبر على الزوجة إذ يُحَرَّم عليه مباشرتها عند دخوله إلى منزله للحاجة وهي حلاله ، وفي هذا الأمر تتجلى قيمة الصبر وقيمة القوة في الإرادة وضبط النفس.

### (٩) الاطمئنان النفسى:

إن ذكر اللَّه عز وجل بعموميته جالبٌ لطمأنينة النفس لا محالة ، وتتأكد الطمأنينة في واقع المعتكف بصورة أساسية ؛ لأن حياته في معتكفه تدور حول هذا الأمر بطريقة مستمرة ، فصحوته ذكر ، ومنامه ذكر ، وطعامه ذكر ، وحركاته وسكناته كلها ذكر ، وهنا تشرق على نفسه طمأنينة لم يكن يعهدها في حياته قبل الاعتكاف ؛ لأنه رَكنَ واستكان إلىٰ جنب اللَّه ، فهو ضيفٌ على اللَّه في بيتٍ من بيوته ، وقد يتساءل عن سر تلك الطمأنينة ومصدرها ، فيجد الإجابة تبرز من ثنايا أعماله التي يقوم بها في اعتكافه ، والتي منها علىٰ سبيل

- \* الصلاة: لقاء مباشر مع خالقه . . يناجيه . . فيسمعه اللَّه عز وجل . . يدعوه في سجوده . . فيستجيب له ، فتطمئن النفس إلىٰ هذا اللقاء وتُكثِر منه .
- \* قراءة القرآن: وهو ذكر الله الذي أنزله على رسوله على به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه من شَكِّه، والقرآن هو المحصِّل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به.

\* الذكر المقيَّد والمطلَق: من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير.. وفي استمرارية المعتكف في هذا النوع من الذكر كل أوقاته مَدعاةٌ وسببٌ لحصول الأمان والاطمئنان النفسى.

يقول ابن القيم: إن ذكر اللَّه عز وجل يُذْهِب من القلب مخاوفه كُلَّها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر اللَّه عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائفٌ مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كُلَّه مخاوف، ومن له أدنى حِس قد جَرَّبَ هذا، هذا واللَّه المستعان.

## (١٠) تلاوة القرآن الكريم:

إن معرفة المعتكف بفضائل قراءة القرآن الكريم، والعمل به، وختمه مرة تلو الأخرى، هي تربية على الحرص على تعلم القراءة السليمة للقرآن الكريم، وعلى الحرص كذلك على المداومة على قراءته، وتخصيص ورد يومي يحرص كل الحرص على قراءته، وبذلك يسعد في دنياه وآخرته.

### (١١) التوبة النصوح:

في حياة المعتكف نجد أن هناك أمورًا عدة تحثه على التوبة النصوح من كل معاصيه، منها:

• أن القلب قد توجه بكليته إلى الله عز وجل ، وأن الصلة بين هذا الإنسان وخالقه اتسمت بالاستمراريه على مدار اليوم والليلة في أيام وليال متوالية ، وحري بالإنسان المسلم أن يستثمر هذه الصلة بالتوبة والندم والاستغفار ؛ وذلك لقربه من الله عز وجل .

- أن هناك مجالًا للتفكر والتأمل في حياته: كيف هي من تطبيق شرع الله عز وجل؟ ، وما جوانب النقص في هذا التطبيق؟ ، وما الأسباب التي أدت إلى وجود هذا النقص؟ ، ومن خلال هذا التأمل تظهر خطايا ومعاصي هذا الإنسان، ومن خلال التأمل يأتي الإقرار والاعتراف من جانبه بهذه الذنوب والمعاصي، ويدفعه ذلك إلى المبادرة بالتوبة والنية والعزم على عدم العودة إليها.
- أن المعتكف يحيا بواقعيته شهر المغفرة والتوبة والعتق من النار، وفي هذا دافعٌ حقيقي للتوبة النصوح.
- استشعار مرضاة الله عز وجل والثقة فيه بأن يغفر الذنوب جميعًا ؛ يورّث النفس طمأنينة واستقرارًا ، ويدفعها إلى الاستمرارية في العمل الصالح ، وابتغاء مرضاة الله في كل حين ، والمسارعة إلى التوبة والاستغفار كلما بدا منه ذنب أو خطأ أو تقصير ، وبذلك تصلح حياته .

### (١٢) التعود على قيام الليل:

المعتكف يبتغي مرضاة الله عز وجل من اعتكافه وقيام الليل، وخاصةً في العشر الأواخر من رمضان، من صلاة التراويح والتهجد، وبذل جهده فيما يزيده رضًا من الله عز وجل.

ومن خلال قيام الليل يتربئ المعتكف على حسن الوقوف بين يدي الله عز وجل بنفس صافية ، وروح موصولة بالله عز وجل ، يتربئ على حسن المناجاة ، ويقف على هذه اللذة ، وهو موقن بأن الله عز وجل قريب منه . . يسمعه . . يستجيب له .

وهذا كله يعطي للإنسان دفعةً قوية للمواظبة على قيام الليل، وحريٌّ بمن

تعوَّد علىٰ لذة مناجاة خالقه في أوقات السَّحَر، والذي يعتبر من أثمن الأوقات في حياة المسلم، واليقين بأن اللَّه عز وجل يراه ويسمعه، حريٌّ به ألا تفوته ليلة من ليالي عمره القصير إلا وقد تلذذ بتلك المناجاة، وأعز نفسه بالالتجاء الحق إلىٰ بارئه.

### (١٣) عمارة الوقت:

يقول ابن القيم - عليه رحمة الله: «وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم ، وهو يمرُّ مَرَّ السَّحَاب ، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره ، وغير ذلك ليس محسوبًا من حياته ، وإن عاش فيه عيش البهائم ، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهر والأماني الباطلة ، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة ، فموتُ هذا خيرٌ له من حياته » اه .

والمعتكف قد عمل جهده وحَرِصَ على إنفاق وقته كله في طاعة الله عز وجل ومرضاته ، وعمل أيضًا على تنظيم وقته ، وتعود في فترة اعتكافه على ذلك التقسيم ؛ فاستفاد من كل دقيقة في مرضاة الله ؛ وهو بذلك قد وقف على قيمة الوقت وحقيقته ، فتربى في هذه الفترة الزمنية القصيرة على كيفية استغلال الوقت بصورة سليمة ؛ مما يتوقع أن يكون له أثره في حياته بعد الاعتكاف .

## (١٤) القرب من اللَّه عز وجل ، ومحبته تبارك وتعالىٰ للعبد :

فالمعتكف قد ابتعد عن الخلق ، وأدى ما افترضه الله عليه من صيام وصلاة وزكاة ، وتقرب إلى الله عز وجل بنوافل شتى من اعتكاف وصلاة وقراءة قرآن وذكر وتفكر وتأمل وغير ذلك ، واعتادت النفس أداء هذه النوافل ، فمن طريق هذا القرب من العبد لربه ، وبعده عن الخلق ، يأتي تبادل المحبة بين العبد وخالقه عز وجل ، وهذا فضلٌ من الله عز وجل في رفع درجة المعتكف عنده

تبارك وتعالى ، فهذا وعده سبحانه في الحديث القدسي قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» (١).

وشعور المعتكف بهذه المحبة تجعله يعمل على المحافظة عليها في حياته بعد الاعتكاف؛ لأن محبة الله له أثمن ما يملك الإنسان في الدار الفانية، والدار الباقية، ولابد له من العمل على تنمية هذه المحبة عن طريق زيادة القرب من الله عز وجل؛ لأن العبد كلما إزداد تقربًا إلى الله عز وجل زاده الله قربًا منه، وأثابه على القليل من هذا التقرب بالأجر والثواب العظيم، فعن أبي هريرة قال: قال النبي على: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي دراعًا وإن تقرب الي دراعًا وإن تقرب الي دراعًا وإن الناني يمشي أتيته هَرْوَلة "(٢).

### (١٥) تركية النفس:

قال سبحانه: ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّ ﴾ [الأعلى: ١٤]، والتزكية هي تطهير النفس، ورفع مكانتها عند الله عز وجل، بطاعته تبارك وتعالى، والاعتكاف مَيدان رئيسي في تطهير النفس، وعند استمرارية مفهوم التزكية من اعتكف في مرحلة ما بعد الاعتكاف، فيحرص دائمًا على تطهير النفس من كل أمرٍ ليس فيه رضى الله تبارك وتعالى ؛ فيكون ذلك عنوان فلاحه ونجاحه في دنياه وآخرته.

(١٦) صلاح القلب وجمعه علىٰ اللَّه عز وجل :

وهذا مجْموعٌ فيه فضائل الاعتكاف كلها ؛ إذ إن المعتكف إن أخلص النية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٣٤٩،٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري (٦٩٧٠) ، مسلم (٢٦٧٥) .

في اعتكافه وحبس نفسه على طاعة الله ، واشتغل بذكر مولاه ، وابتغى بذلك رضاه ، توجه القلب بكليته إلى خالقه يناجيه ويدعوه ويستغفره ، ويفتقر إليه في كل شئونه ، وفي هذا يقول ابن القيم :

"وشَرَعَ لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيتولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلًا من أنسه بالخلق، فيُعِدُّه بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له، ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم» اه.

إنَّ الخَلوة والأنس باللَّه عز وجل التي يحياها المعتكف في معتكفه هي بمثابة تربية وتدريب له؛ لكي تستمر تلك الخَلوة والأنس باللَّه في حياته بعد الاعتكاف؛ حتى يتخلص في حياته العامة بعد ذلك من متعلقات النفس المادية، وتستمر تهيئة النفس للأنس باللَّه في وحشة القبور، وهذا يعني أن من فوائد الاعتكاف ما لا يقتصر على الدنيا؛ بل يتعداها إلى الحياة الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة.

## (١٧) حقيقة اتباع ومحبة الرسول عليه:

اعتكف المعتكف اتباعًا للرسول واستمر في اعتكافه متابعًا لهدي النبي عَلَيْة .

فاتباع الرسول ﷺ في جميع أقواله وأعماله يؤدي إلى أمور أساسية يسعى اليها المعتكف، منها:

• محبة الإنسان لله عز وجل ، وهذا مطلبٌ أساسي .

- محبة اللَّه عز وجل لهذا الإنسان ، وهي نتيجة أساسية لاتباع الرسول ﷺ .
  - غفران الذنوب من الله عز وجل لهذا الإنسان.
- ثم نتيجة تلقائية ، وهي محبة الإنسان المسلم للرسول على ، محبة فعلية والتي تأتي عن طريق الاتباع ، فالمحب الحقيقي هوالمتبع لجميع أعماله وأقواله من غير زيادة أو نقصان ، ودرجة التكامل في محبة الرسول على هو التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على السواء ؛ لأنها دليل حقيقي على المحبة والاستكثار من الحسنات التي تأتي من طريق متابعة الإنسان المسلم لسلوكه على بصورة عامة .

قال ابن القيم - عليه رحمة الله: «لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثًا، ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه.

اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة.

فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع نفسه عن كُلُّ شاغلٍ يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه علىٰ ربه وما يقربه منه؛ فما بقي له هَمُّ سوىٰ اللَّه وما يرضيه عنه» اه.

ولهذا ذهب الإمام أحمد إمام السنة إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة

الناس، حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن؛ بل الأفضل الانفراد بنفسه، والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه.

## إذًا فمعنى الاعتكاف وحقيقته:

قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به ؛ أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردًا في بيته خاليًا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟، قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني».

## كيف نحصل حلاوة الاعتكاف؟

أما كون الطاعة ذات حلاوة فيدل عليه قوله على المنان (١) ، والمقصود أن ذوق وقوله على الإيمان (١) ، والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان (١) ، والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب ، تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم .

واعلم - علمتَ كُلَّ خير - أن حلاوة الطاعة مَلاكها في جمع القلب والهَمَّ والسَّرُ على اللَّه . ويفسر ابن القيم ذلك قائلًا :

الاعتكاف هو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل ، لا يلتفت عنه يَمنةً ولا يَسْرة ، فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع اتصل اشتياقُ صاحبها وتأججت نيرانُ المحبة والطلبِ في قلبه . .

ثم يقول: فلله هِمةُ نفس قطعت جميع الأكوان وسارت، فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن تبارك وتعالى، فسجدت بين يديه سجدة الشكر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري (١٦) ، مسلم (٤٣) .

على الوصول إليه ، فلم تزل ساجدة حتى قيل لها : ﴿ يَكَانِّنُهُا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ فَضِيَّةً ۞ قَادَخُلِ فِي عِبْدِى ۞ وَأَدْخُلِ جَنِّي ﴾ [الفجر: ٢٧-٣]، فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم حتى ترى بين الهمتين أبعد ما بين المشرقين والمغربين ، بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين ، وتلك مواهب العزيز الحكيم : ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴾ [الجمعة : ٤].

ثم يقول: وهكذا يجد لذة غامرة عند مناجاة ربه، وأنسًا به، وقربًا منه، حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره، ويعتذر إليه تارة، ويتملقه تارة، ويُثني عليه تارة، حتى يبقى القلبُ ناطقًا بقوله: أنت الله الذي لا إله إلا أنت، من غير تكلفٍ له بذلك؛ بل يبقى هذا حالًا له ومقامًا، كما قال النبي على: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»(١).

وهكذا مخاطبته ومناجاته له ، كأنه بين يدي ربه ، فيسكن جأشه ويطمئن قلبه ، فيزداد لَهَجًا بالدعاء والسؤال ، تذللًا لله الغني سبحانه ، وإظهارًا لفقر العبودية بين يدي عز الربوبية ؛ فإن الرب سبحانه يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه ؛ لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوفٌ على سؤاله . .

بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد ، ولا توسط سؤاله وطلبه ، بل قد له ذلك الفضل بلا سبب من العبد ، ثم أمره بسؤاله والطلب منه إظهارًا لمرتبة العبودية ، والفقر والحاجة ، واعترافًا بعز الربوبية ، وكمال غنى الرب ، وتفرده بالفضل والإحسان ، وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة العين ، فيأتي بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئًا ، ولكن ربه تعالى يحب أن يُسأل ، ويرغب إليه ، ويطلب منه . .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٤٤٩٩)، ومسلم (٨).

ثم قال: فإذا تم هذا الذل للعبد تم له العلم بأن فضل ربه سَبَقَ له ابتداء قبل أن يخلقه، مع علم الله سبحانه به وتقصيره، وأن الله تعالىٰ لم يمنعه علمه سبحانه بتقصير عبده أن يقدر له الفضل والإحسان، فإذا شاهد العبد ذلك؛ اشتد سروره بربه وبمواقع فضله وإحسانه، وهذا فرح محمود غيرُ مذموم، قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلْ بِفَضِلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِتَمَا مُذموم، قال اللّه تعالىٰ: ﴿ قُلْ بِفَضِلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا هُو حَيْرٌ مِتَمَا

### برنامج الاعتكاف:

- (١) الدخول إلى المعتكف مغرب يوم ٢٠ رمضان، فليلة الحادي والعشرين هي أول ليلة من ليالي العشر.
- (٢) لا تنس نية الاعتكاف، والأجر علىٰ قدر النية «إنما لكل امرئ ما نوىٰ»، والنية تجري مجرىٰ الفتوح من الله تعالىٰ، فعلىٰ قدر إخلاصك يفتح الله عليك بالنيات، مثلا:
  - \* اتباع سنة الرسول ﷺ طلبًا لمحبة الله ورسوله .
    - \* التماس ليلة القدر.
    - \* جمع شمل القلب.
    - \* التخلي عن هموم الدنيا ومشاغلها.
      - \* مصاحبة الصالحين والتأسي بهم.
    - \* شد المِئزر في العبادة والتخلص من الكسل.
      - \* عمارة المسجد.

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٨٧٢).

- \* التبتل.
- \* التخلص من العادات وتحقيق معنى العبودية .
  - هذه أمثلة والفتح يأتي من اللَّه .
- (٣) أول اعتكافك الإفطار ، وتعوَّد منذ يومك الأول ترك العادات الملازمة والطقوس التي تصاحب الإفطار ، تعوَّد البساطة واجتنب التكلف ، تمرات وماء وقد أفطرت .
- (٤) تعلَّم في هذا المعتكف ألا تضيع وقتك، فتمرات وكوب من الماء لا تستغرق لحظات، كن يقظًا.
- (٥) ثم اجلس مكانك في الصف الأول خلف الإمام، استعدادًا لصلاة المغرب مع استحضار النيات في المسارعة والمسابقة إلى الصف الأول.
- (٦) ابدأ المسابقة والمسارعة في المسجد لكل أعمال الخير وإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل.
- (٧) أحضر قلبك وكل جوارحك ومشاعرك، واحتفظ بكل حضورك العقلي والذهني في صلاة المغرب، هذه أول صلاة في الاعتكاف، وسل الله بصدق: التوفيق والإعانة وألا تخرج من هذا المكان إلا وقد رضي ربك عنك رضًا لا سخط بعده، وأن يتوب عليك توبة صدق لا معصية بعدها، وأن يقبل عملك ويوفقك فيه ويرزقك الإخلاص في القول والعمل، وأن يصرف عنك القواطع والصوارف، وأن يرزقك إتمام هذا العمل ولا يحرمك خيره، ركز في هذه الأدعية وأمثالها، وابتهل إلى ربك وتضرع؛ فإنه لا يرد صادقًا سبحانه.
- (A) لا تتعجل وتعلَّم وتعوَّد ذلك، ألا تتعجل الانصراف بعد الصلاة ؛ فإنك لن تخرج من المسجد، احتفظ بحرارة الخشوع بعد الصلاة أطول فترة

ممكنة ، أذكار الصلاة ثم الدعاء . . ثم انشغل بذكر الله حتى يأتي وقت الطعام وتُدعى إليه .

(٩) اضبط بطنك في هذا الاعتكاف، فإن أخسرَ وقتِ تفقده هو الذي تقضيه في الحمَّام، فكُلُ ما تيسر ببساطة مما تم إعداده في المسجد، ولا تأمر ولا توص أن يأتيك الطعام من البيت أو من الخارج، ارض بما قسم اللَّه لك تكن أغنى الناس.

تواضع وكل مما تيسر، وتعلَّم أن ما يَسُدُّ الرَّمَق ويقيم الأَوَد يكفي، فلا تأنف أن تأكل كِسرةً من خبز، ولا تتأفف من تصرفات مَنْ حولك أثناء الطعام، ألزم نفسك الذل للَّه، وترك التنعم في هذه الرحلة مع اللَّه في الاعتكاف في بيته، قال رسول اللَّه ﷺ: «إن عباد اللَّه ليسوا بالمتنعمين، وكان يكره كثيرًا من الإرفاه»(١).

(١٠) فترة الأكل لا تتجاوز خمس دقائق أو عشر دقائق على الأكثر، وقم فورًا، ادخل الحمام قبل الزحام، جدّد نشاطك، توضأ، غير ملابسك إن أمكن، خذ مكانك في الصف الأول، صل ٦ ركعات بخشوع «صلاة الاوابين» إلى أذان العشاء.

(١١) اعلم أن القادمين لصلاة العشاء يختلفون عن المعتكفين، فقلوب مقيمة في المسجد تختلف عن قلوبٍ أتت من الدنيا وهمومها ؛ فاحذر المخالطة «اختير».

(١٢) صلاة العشاء والتراويح يجب أن تختلف عند المعتكف عما ذي قبل: حضور القلب. . استشعار اللذة . . حلاوة المناجاة . . لذة الأنس بالله . .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٣)، وحسنه الألباني (٣٥٣) في «السلسلة الصحيحة».

صدق الدعاء . . أنت رجلٌ مقيمٌ في بيت اللَّه ، لا خروج . . لا اختلاط . . لا معاصى . . كن أفضل .

(١٣) احرص على كل الخيرات: ترديد الأذان، أو اجعل لك نصيبًا من الأذان، ثم ركعتي السنة فبين كل أذانين صلاة، ثم الدعاء بين الأذان والإقامة والانشغال بالذكر.

(١٤) إذا انقضت صلاة التراويح أسرع إلى خِبَائِك في المعتكف، ودَعْكَ من السلام على الناس، وكثرة الكلام؛ فإن ذلك يقسي القلب، لابد أيها الحبيب من العزلة الشعورية الحقيقية وأن تجاهد نفسك لكي تَقبل ذلك وتُحِبَّ ذلك وترضى بذلك.

أسرع إلىٰ خِبائك، ارقد وانشغل بالذكر، وسَرعان ما ستنام هذه الساعة، وهي مهمة طبعًا لجسدك في أول الليل، ففيها إعانة علىٰ النشاط في التهجد.

- (١٥) هي ساعة ، ستون دقيقة تحديدًا إن بارك الله فيها ستكون كافية جدًا ، استعن بالله واسأل الله البركة في أوقاتك وأعمالك .
- (١٦) استيقظ وانطلق بسرعة وبنشاط، جدَّد وضوءك، تطيُّب، جُمل ملابسك، استعد ببعض الأذكار والأدعية للدخول في الصلاة، صلاة التهجد.
- (١٧) تستمر صلاة التهجد إلى ما قبل الفجر بنصف ساعة، واجتهد في هذه الصلاة أكثر من غيرها، فإنه الثلث الأخير من الليل ساعة التنزل الإلهي، أكثر الدعاء واصدق في اللجوء إلى الله، جدِّد التوبة، سلِ اللَّهَ القبول.
- (١٨) السحور بمنتهي البساطة والسرعة لا يتجاوز ١٠ دقائق، ثم تجديد الوضوء حتى ولو كنت على وضوء، ثم التفرغ للاستغفار بالأسحار.
- (١٩) سابق إلى مكانك في الصف الأول خلف الإمام، وانشغل بالاستغفار

- فقط: ﴿ وَمِالْأَسْمَارِ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الداريات: ١٨]، حاذر: لا يتسامرون.. لا ينامون.. لا يغفلون..
- (٢٠) صلاة الفجر مشهودة ، ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، كن في أشد حالات الانتباه، وتدبر الآيات وركز في الدعاء.
- (٢١) اجلس في مُصَلَّاك بعد الصلاة، ولا تلتفت بعد أذكار الصلاة. . أذكار الصباح المأثورة كلها لا تترك منها شيئًا .
- (٢٢) اقرأ الآن بعد الانتهاء من أذكار الصباح ثلاثة أجزاء، وهذه القراءة بنية تحصيل الأجر، أما تلاوة التدبر فلها وقُتّ آخر.
- (۲۳) صلاة الضحى ثمان ركعات بالتمام والكمال، احرص عليها وقد أديت شكر مفاصلك
- (٢٤) آن أوان النوم والراحة ، لك أربع ساعات بالتمام والكمال نوم ، نم نومًا هنيئًا ، ورُؤى سعيدة .

لا تنس قول معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فاحتسب تلك الساعات، وأشهِد الله من قلبك أنك لو استطعت ما نمت؛ ولكن هذه النومة لا للغفلة ولكن للتقوي على الاستمرار.

- (٢٥) استيقظ قبل الظهر بفترة كافية لاستعادة النشاط وتجديد الوضوء، وربع ساعة قبل الأذان في الصلاة على النبي على وبتركيز شديد.
- (٢٦) ردد الأذان، وصل قبل الفريضة أربعًا واستغل باقي الوقت في الدعاء.
- (٢٧) صلّ الفريضة بحضور قلب فللصلاة السرية أسرار في الأنس باللّه أكثر من الجهرية.

(٢٨) صلِّ بعد الفريضة أربع ركعات ، قال رسول اللَّه ﷺ: «من صلَّىٰ قبل الظهر أربعًا وبعد الظهر أربعًا حَرَّمَ اللَّه لحمه علىٰ النار »(١).

(٢٩) تلاوة قرآن ، أربعة أجزاء إلى ما قبل أذان العصر بربع ساعة .

(٣٠) ربع ساعة قبل الأذان في قول: الكلمتان الحبيبتان «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» تحببًا وطلبًا لمحبة الله.

(٣١) صَلِّ قبل الفريضة أربعًا ، قال رسول اللَّه ﷺ : «رحم اللَّه امرءًا صلَّىٰ قبل العصر أربعًا» (٢) .

(٣٢) اقرأ بعد صلاة العصر ثلاثة أجزاء وقد تمت لك الآن عشرة أجزاء قراءة .

(٣٣) قبل المغرب بنصف ساعة أذكار المساء بتركيز ودعاء .

(٣٤) الوقت قبل أذان المغرب في غاية الأهمية ، استحضر الدعوة المستجابة للصائم ، وأنت في نهاية اليوم وفي غاية التعب من كثرة العمل لله ، انكسر وذِلَّ واطلب الأجر ، واحتسب التعب ، واسأل الله بتضرع أن يقبل منك عملك ، ولا تنس الدعاء بظهر الغيب لأهلك وللمسلمين ، ولن أعدِمَ منك دعوةً لي بظهر الغيب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٥)، وصححه شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/١١٧)، وحسنه الألباني (٣٤٩٣) في (صحيح الجامع».

## نصائح الاعتكاف

### (۱) محظورات :

### \* ممنوع الكلام:

إياك وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي.

### \* ممنوع الهزار:

إياك والضحك ؛ فإن كثرة الضحك تُميتُ القلب ، دعك من التهريج ، اترك المزاح تمامًا أنت في بيت الملك العظيم ، الزم السمت الصالح ، وكن في هذه الفترة متواصل الأحزان .

#### \* ممنوع الاختلاط:

لا تنشغل بغيرك، الاعتكاف في المسجد اعتكاف جماعي ومعك أناسٌ كثيرون، الطباع مختلفة، والبيئات متنوعة.

لا تشغل عينك بمتابعة النظر إلى الآخرين.

لا تشغل أذنك بسماع المناقشات والحوارات.

لا تشغل قلبك بالتعليق على الأحداث.

لا تنشغل بغيرك . . دع الخلق للخالق . . انشغل بحالك مع الله ، حاول أن تنسئ الناس .

# \* ممنوع التليفون داخل المسجد:

أغلق تليفونك تمامًا، والأفضل أن تكون قد تركته في بيتك مع الدنيا، ممنوع دخول الدنيا إلى بيت الله، إن وُجِد فهو اتصال واحد يوميًّا يسمح به فقط للاطمئنان على أهلك، لا رنات، ولا رسائل.

## \* ممنوع الخروج من المسجد:

آخر حدود عالمك الخاص: حيطان المسجد وأبوابه . .

آخر حدود عالمك الخاص: وجوه المصلين من أهل المسجد. .

احذر أن يفلت قلبك من بين الجدران ويتجول في الشارع . .

احبس قليك هنا . .

## \* ممنوع الكسل:

كل الوقت عمل، وانظر إلى البرنامج، لا تجد دقيقة فراغ، مطلوب علو الهمة في هذه الفترة، فلا تفتر.

### \* ممنوع الشهوات:

هذا زمن المجاهدة:

قُلُل طعامك .

قَلُّل نومك ما أمكنك.

قلُّل كلامك ما أمكنك.

لا تنتصر لنفسك، وأحسن إلى من أساء إليك.

غُضَّ بصرك، واجعل عينك علىٰ قلبك دومًا.

لا تُجب عن الأسئلة ، ولا تتعرف على أحد .

### \* ممنوع الغفلة:

جدُّد التوبة دائمًا ، ولا تترك نفسك بدون عمل ؛ بل اعمل وادأب ، وقاوم الفتور ، وإياك والكسل والدَّعَة والنوم ، واستعن باللَّه .

### \* ممنوع الكبر:

عند التعامل مع الآخرين، قد تبدو تصرفات غير مقصودة؛ ولكنها تشير إلى أمراض قلبية خطيرة من الكبر، والغرور، والعجب، ورؤية النفس، واحتقار الآخرينِ وازدرائهم والتعالي عليهم، وكل هذه الأمراض محبطة للأعمال؛ فاحذر واحترس، واضبط نفسك على أدب الإسلام:

لا تنظر إلى أحد شَزَرًا.

لا تُشِرُ إلى أحدِ بإصبعك.

لا ترفع صوتك.

لا تسخر من أحد.

إياك وتصعيرَ الخَد للآخرين .

احذر الغيبة والنميمة والبهتان القلبي .

# فتح ثغرات أخرى لذوي الهمم العالية:

- ختمة من الفجر إلى المغرب.
- ختمة من المغرب إلى الفجر.
- صلاة ١٠٠ ركعة أو أكثر في ليلة أو يوم ، ﴿وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب﴾ [العلق: ١٩]، كل يوم ١٠٠ ركعة في ١٠ يوم = ١٠٠٠ ركعة .
  - الذكر ١٢٠٠٠ مرة تسبيحة في يوم وليلة كأبي هريرة .
    - تكوين أكبر رصيد من الحسنات في الاعتكاف .

- الدعاء لمدة ساعة كاملة دون انقطاع.
- الدعاء في سجود لمدة نصف ساعة متواصلة .
- الدعاء بجميع أدعية السُّنة ، وخذ معك كتاب «مختصر النصيحة » للمقدم أو «الدعاء » للقحطاني .
- تعوَّد أن تربط المصحف بيدك، أقصد ألا تتركه من يدك أبدًا، لتكون عادةً طبيعية لك بعد رمضان.
- فكر في القيام بأعمال كبيرة فذَّة ترفعك عند اللَّه، واكتبها في كراس ووقَّت لها قبل دخول الاعتكاف.
- راجع موضوع «الطفرات» في «عمرة رمضان». يفتح لك ثغرات أخرى أكثر ، والله المستعان.

في نهاية فترة الاعتكاف نجد أن الصلة الإيجابية بين العبد وخالقه عز وجل قد ازدادت في استمراريتها على مدار الليل والنهار ، سكن فيها المعتكف إلى بارئه في بيتٍ من بيوت الله عز وجل ، أحبّ الله عز وجل ، ووجد هذا الحب سبيلًا إلى قلبه عن طريق لزومه لبيت الله عز وجل ، معرضًا عن حياةٍ دنيا أحبها وجمع لها ، وفطم نفسه منها لفترة الاعتكاف .

وَجَدَ هذا الحُبُّ سبيلًا إلى قلبه ، عن طريق لزوم طاعته عز وجل ، من أداء الفرائض ، وقيام بالنوافل المتعددة ، وتعتري النفوس المؤمنة الصادقة مشاعر الحب هذا ، وهي تتمنى الشوق إلى لقاء الله ؛ لأنها ذاقت لذة هذا الحب ، ذاقت لذة المناجاة ، وذاقت لذة الخشوع ، وذاقت لذة انهمار الدموع من خشية الله وتعظيمه ، وذاقت لذة راحة النفس ، وذاقت لذة الطاعة بصورتها الكلية ؛ فكان هذا الحب الذي جاء نتيحة قرب العبد من ربه عز وجل .





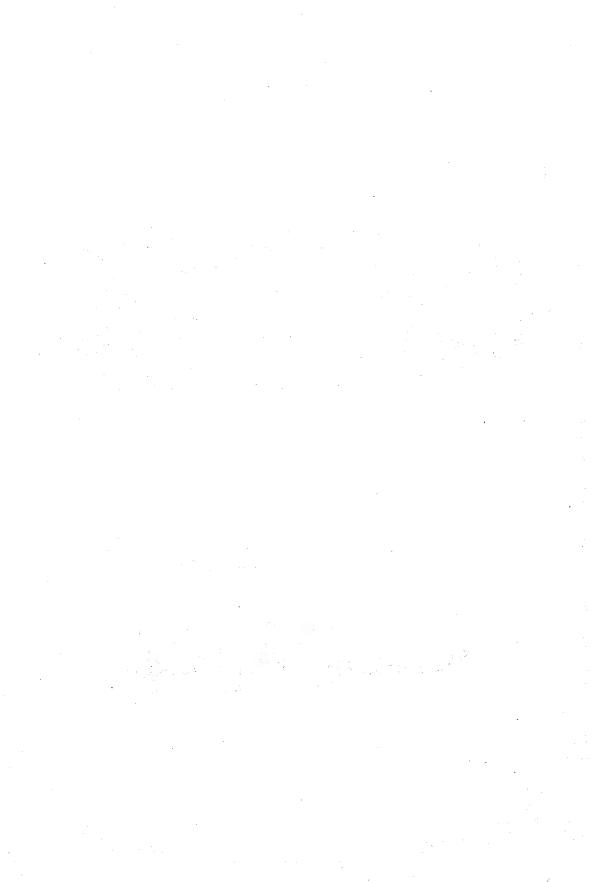

### عمرة رمضان

## وأقبلت أيام الخير:

أحبتي في اللّه، أقبلت أيام الخير، وهذه الأيام تمر وتجري وتمضي علينا، وينقضي العمر ويأتي الموت بما فيه، وتقوم القيامة وعندئذ يتحسر الإنسان ولا تنفعه الحسرة، ويندم ولات حين مندم، ويقدم أعذاره فلا تقبل: ﴿يَقُولُ ٱلإِنْنَنُ يَوْمَيْذٍ أَيْنَ ٱلْمَثُرُ ۚ لَا وَزَدَ لَى إِلَى رَبِّكَ وَمَيْدٍ ٱلسَّنَعَرُ ۚ لَا يُنَبُّوا الْإِنْنُ يَوْمَيْذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَر لَيْ الْمَنْ عَلَى اللّه الله الله أن يَلْ الإِنْنُ عَلَى نَقْمِهِ عَمِيرةً ۚ لَى وَلَو اللّهِ مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القيامة: ١٠-١٥]، نسأل الله أن يرزقنا غنيمة الأوقات، قال اللّه عز وجل: ﴿وَهُو ٱلّذِي جَعَلَ ٱليّلَ وَٱلنّهَارَ خِلْفَة يَرْزُقنا غنيمة الأوقات، قال اللّه عز وجل: ﴿وَهُو ٱلّذِي جَعَلَ ٱليّلَ وَٱلنّهار خلفة، يَحْلُ أَرَادَ أَن يَذَكَر أَوَ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٦] جعل الليل والنهار خلفة، يخلف أحدهما الآخر ليستدرك العبد ما فاته، ودخول رمضان غنيمة تحتاج أن تغتنمها اغتنامًا حقيقيًا.

### عظمة رمضان:

أيها الإخوة ، أرأيتم لو أن رجلًا رُزِق بزوجة صالحة على خُلُق ودين وجمال وحسب ، كيف يكون حاله ؟! ، إنه قد اجتمع له الخير كله ، وهذا المعنى نجده هنا ، إذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف العبادة ، والزمان الشريف هو رمضان ، رمضان وما أدراك ما رمضان ؟ ، شهر عظيم ، عظيم بكل معاني الكلمة ، يكفي في ذلك أن الله سماه باسمه في كتابه العزيز فقال : ﴿ فَهَمَ رَمَضَانَ ٱلَّذِي آلْوَزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ ٱلهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة : ١٨٥]، وفرض صومه : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَهْر فَلْيَصُمُ مُنْ ﴾ . وغرض صومه : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَهْر فَلْيَصُمُ مُنْ ﴾ . يكفيك فيه قول النبي ﷺ : « من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه يكفيك فيه قول النبي ﷺ : « من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه

في النار "(1) ، ولذلك قلت مرارًا: إنني لا أتخيل السنة بدون رمضان ، رمضان هو ترمومتر السنة ، هو الضابط للسنة ، وكأني بحديث رسول الله على: «تحترقون تحترقون م تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها "(٢) ، كأني بهذا المعنىٰ في رمضان ، كأن المعنىٰ عندي تحترقون تحترقون طوال السنة ، فإذا جاء رمضان أطفأ نيران السنة كلها فهو موسم عظيم جدًا .

وكما قلت بأنني لا أتخيل السنة بدون رمضان ، فإنني أقول: لا أتخيل والله وجه الأرض بدون الكعبة ، وهذا شرف المكان ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فهذه الكعبة أمان وقيام للدين ؛ لأنه إذا هدمت الكعبة قامت القيامة ، وقد قال الله عز وجل : ﴿جَعَلَ اللهُ ٱلْكَمْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ وَيَكُما لِللهُ وَالمائلة : ١٤٥]، قال العلماء : تقوم به أديانهم ، فقيام الدين بالكعبة أمر ظاهر . . مادامت الكعبة موجودة فالدين موجود .

لذلك ينبغي أن تفقه هذا الأمر وتفهمه إذا أردت أن تؤدي عمرة رمضان ؛ فاعرف شرف الزمان وشرف المكان .

## لماذا نعتمر ؟

قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتُ ، وإنَّمَا لَكُلُّ امْرَى مَا نُوى اللَّهُ عَلَى اللَّه فلابد من تحرير النية وتمحيصها قبل التفكير في أداء عمرة في رمضان، وإلا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٤٠٩)، وصححه الألباني (٧٥) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (١/ ٩١) في «الصغير»، وحسنه الألباني (٣٥٧) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

فإن هذا العمل العظيم - عمرة رمضان - يصبح عند فساد النية هباء منثورًا ، تعالوا لنحرر ابتداء لماذا نعتمر في رمضان ؟

# أولًا: الرحلة إلىٰ اللَّه:

قال بعض السلف: ذكرتني هذه الرحلة بالرحلة إلى الله.

عندما تذهب إلى العمرة ، تذهب إلى من ؟ . . ترتحل إلى من ؟ . . إنك تكون في رحلة إلى الله تعالى ، تفهم فيها معنى الفرار إلى الله : ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُولِلْمُلْمُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

فلابد أن تفهم في العمرة أنك مهاجر إلى الله ، فارَّ إلى الله ، مرتحلٌ ذاهبٌ إليه ، وهذا كله يدخل في معنى كلمة «لبيك اللَّهم لبيك».

# ثانيًا: التلبية والفرار إلى اللَّه:

كثيرٌ من الناس يردد هذه التلبية ولا يفهم معناها، ولبيك معناها: جئتك يارب. أستجبت لأمرك. كان بعض السلف إذا ضاق صدره دخل بيته وأغلق على نفسه الباب وقال: إلهي . إليك جئتُ، هذا المعنى تجده حقيقة في العمرة، وأنت ذاهب إلى بيت الله تقول: يا رب جئت إليك، لذلك فإن الذي يحس هذا المعنى لا يردد التلبية على أنها نشيد أو أغنية تقال كما يفعل كثيرٌ من الناس، لا . . وإنما يلبي من قلبه، بل يُلبِّي قلبُه، فقلبه هو الذي يردد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠)

لذلك فإن النبي على قال: «ما من مُلَب يلبي إلا لَبَىٰ ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مَدَر، حتىٰ تنقطع الأرض من هاهنا ومن هاهنا» (١)، فيصبح هذا الملبي مركز الكون، كل ما عن يمينه يلبي معه، وكل ما عن شماله يلبي معه، وهو نقطة مركز الدائرة، فاستشعار ذلك يملأ القلب خضوعًا وخشوعًا للملك جلّ جلاله، قال جابر تعليه : «خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا» (٢)، وقال رسول الله عليه : «خير الحج المَع والنّع» (٣).

العج هو رفع الصوت بالتلبية ، والثج: كثرة إراقة الدماء ، لبيك اللّهم لبيك . تقول: جئت إليك ، جئت إليك بذنوب العمر . . بهموم العمر . . بمآسي السنين . . بكرَب الحياة . . جئت إليك وليس لي غيرك . . ومن ذا الذي أذهب إليه سواك؟! . . عبيدك سواي كثير وليس لي غيرك . . لبيك . .

عندما تقولها بهذا المعنى ؛ فسوف تكون من قلبك . . من عقلك . . من عيم عينيك . . تكون لبيك حقيقة ، عينيك . . تكون لبيك من كل ذرة في جسمك ، بكل كيانك ، لبيك حقيقة ، فالمعنى الثاني من معاني العمرة : الفرار إلى الله ، فرار من الفتن ، فرار من الدنيا ، فرار من الماضي الحزين إلى الله الرحيم الحَنَّان .

# ثالثًا: الهجرة إلى الله:

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي قصة قاتل المئة، أمره العالم أن يخرج من بلده ؛ لأنها بلد سوء، وأن يذهب إلى بلد آخر فيها أناسٌ صالحون ليعبد الله معهم، وهذا المعنى نجده في العمرة، فأنت مهاجر إلى الله، تركت

<sup>(</sup>١)أخرجه الترمذي (٨٢٨)، وصححه الألباني (٥٧٧٠) في «صحيح الجامع». (٢)أخرجه مسلم (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي (٨٢٧)، وحسنه الألباني (١٥٠٠) في «الصحيحة».

ذنوبك ، ومعاصيك وغفلتك . . تركت أهلك ، ودنياك ، تركت كل شيء وجئت لربك وليس معك شيء من الدنيا لتعبد الله مع الصالحين من عباده في أطهر بقعة على ظهر الأرض ؛ لذلك فلابد أن نتكلم عن النية : لماذا نعتمر ؟ ، لماذا ذهبت إلى عمرة رمضان؟

هل لأنها صارت عادة عندك ؟ ، وهل لو أنك لم تذهب سيتكلم الناس عنك بسوء ؟ ، وقد يكون أحدهم قد مَلَ من مشاكل الدنيا فيذهب إلى العمرة ليستريح من ذلك العناء ، يذهب متفرجًا ، ويقول : رمضان هناك له لذة ، لا يوجد أولاد ولا مشاكل ، أو يذهب إلى الحرم لكي يرى المشايخ ويجلس معهم . . هذه كلها نيات فاسدة ، لماذا تذهب ؟

جاء رجل إلى رسول الله على فقال : يا رسول الله ، الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له ؟ ، قال على الله يريد الأجر والذكر فما له ؟ ، قال الها الله عملك ولا شيء لك اختلطت عليك النية بإرادة وجه الله وإرادات أخر فسد عملك ولا شيء لك ولا أجر لك ، لابد أن تتخلص من كل النيات الفاسدة وكل الآفات المهلكة ، فتنوي نية صالحة متجردة خالصة هي : الرحلة ، والفرار ، والهجرة إلى الله وحده .

# رابعًا: التبتل:

إننا نحتاج أن نعمل أعمالًا جديدة ، نريد أن نقوم بأعمال لم نقم بها قبل ذلك ، هذه الأعمال الجديدة تجدد الإيمان ، تننشط الدورة الإيمانية ، ومن هذه الأعمال التبتل ، والتبتل معناه الانقطاع : ﴿وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل : ٨]، أي انقطع إليه انقطاعًا . . وأنصحك أن تبحث أحيانًا عن مسجد

<sup>(</sup>١)أخرجه النسائي (٣١٤٠)، وصححه الألباني (٥٢) في «السلسلة الصحيحة».

بعيد عن حيك ، لا تعرف فيه أحدًا ، ولا يعرفك فيه أحد . . اذهب وامكث هناك يومًا كاملًا من العشاء للفجر ، أو من الظهر إلى العشاء ، انقطع تمامًا . . ليس معك تليفون ، ولا جَوَّال ، ولا أحد يعرفك ، ولا أحد يصل إليك ويراك ، وتلبس ثيابك وتجلس مسكينًا فقيرًا ذليلًا متمسكنا ، تنقطع عن انشغالاتك بالدنيا وتُقبل على الله بكل قلبك .

وفرصتك لذلك التبتل في الكعبة أعظم وأفضل عندما تترك زوجتك وأولادك وعملك ومالك وأصدقاءك وزملاءك وتليفوناتك وتنقطع لعبادة الله وحده لا شريك له.

إن معنى التبتل الانقطاع ، أما أن تذهب إلى هناك ومعك هواتفك وتتابع عملك من هناك . . ماذا فعلتم ؟ ، ماذا اشتريتم ؟ ، ماذا بعتم ؟ ، هذا ليس معنى التبتل .

أنت قلت : لبيك لا شريك لك ، فلماذا جعلت معه شركاء ، لبيك يا الله .

أم لبيك للمصنع ؟ ، لبيك يا الله أم لبيك للشركة ؟ ، هل تقول : نعم أنا معك لكن أنا أيضًا مع الناس ومع مصالحي وشهواتي وآمالي الدنيوية . . . هذا لا يصح أبدًا .

الملك لا يرضىٰ ذلك، ولا يقبله، إما هو وحده وإلا فلا. .

تبتل . انقطع . . اترك كل شيء خلف ظهرك ، حاول أن تنسى الدنيا بما فيها ومن فيها ، لذلك إياك أن تتكلم وأنت هناك في التليفون كل الأيام بل اجعله للضرورة فقط كأن تطمئن على زوجتك وأولادك ، فالنبي كالله كان على زوجتك وأولادك ، فالنبي كالله معتكفًا وجاءت إليه السيدة صفية تعليها تزوره ، وخرج معها فأوصلها إلى بيتها ، فتعلمنا من هذا جواز السؤال للاطمئنان على الزوجة والأولاد . كل عمل بدليل إنه شرع ودين .

لا بأس أن تطمئن على أهلك ، بل هذا هو المطلوب منك أن تسأل عن أخبارهم ، وتطمئن على أحوالهم ؛ لأنهم مسئوليتك ، والرسول على يقول : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»(١) ، هذه مسئولية شرعية وليست دنيا ، أما المصنع والعمل فدعك من كل هذا .

نريد أن نعيش حياتنا يومًا بيوم، فما أسرع موت الناس اليوم، اللَّهم ارزقنا حسن الخاتمة، نريد أن نستفيد من موت الناس من حولنا ألا نعيش الدنيا باتساعها . . بطول الأمل فيها، بل عش كل يوم جزئية مستقلة بذاتها .

أيها الإخوة . .

نحن اليوم على قيد الحياة ، وغدًا في علم الله ، لا ندري ماذا يكون فيه ، فأتقن عبادتك في يومك ودعك من كثرة الشواغل ، وحقق معنى التبتل وهو الانقطاع للعبادة

ودعني أنتقل معك مرة ثانية إلى النيات: لماذا نذهب إلى العمرة ؟

لأن في هذا جوابُ كثيرٍ من الإشكالات، فإن بعض الناس يذهب إلى العمرة، ثم يأتي يشكو ويقول: ذهبت إلى العمرة، ولكني لم أجد قلبي . كنت أظن أني سأكون هناك في قمة الإيمان وسأشعر بروحانية كأنني أطير في السماء وأعيش في الجنة ، كنت أظن أني سأموت من الفرح والسعادة ، ولكني لم أجد شيئًا من ذلك للأسف الشديد! ، إن كثيرًا من المسلمين يعيش وهمًا . . وهما حقيقيًا . . يظن أنه بمجرد أن يذهب ويرى الكعبة سيطير بجناحين!!

أقول: لا يا أخي، بل هذا الأمر يحتاج إلى عمل إلى عبادة حتى يتحصل لك ما تتمناه . . أنت لماذا ذهبت إلى هناك ، لو قلنا: للتبتل، فهذا يعني أنك

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (٨٥٣)، مسلم (١٨٢٩).

ذاهب لعبادة الله ، صلاة وذكر ودعاء وطواف وقراءة قرآن واستغفار . . إن فعلت ذلك وداومت عليه وجدت ثمرته وإلا فلا ولكل سلعة ثمن .

بعض الناس يذهب فيقوم بالعمرة فقط ، ثم يذهب ليجلس في الفندق ويصلى في المسجد المجاور للفندق!

وبعض الناس - للأسف الشديد! - يقضي أيامه هناك نائمًا، حتى في الاعتكاف في العشر الأواخر، تجده يصلي الظهر ثم ينام، ويصلي العصر ثم ينام، فمن أين إذًا تجد قلبك ؟!، وكيف بحالك هذه تجد قلبًا ؟!

حج الإمام مسروق بن الأجدع التابعي المعروف فما نام إلا ساجدًا ، إنه لم يضع جنبه على الأرض ، وما نام على ظهره ، وإنما كان يغلبه النوم وهو ساجد ، ما نام على سرير ، ولا استلقى على ظهره ! ، كان يصلي طوال الوقت ، فكان من طول الصلاة ينام وهو ساجد ، هذه هي الهمة ، إننا نذهب بنية التبتل ، فلابد أن نعمل حقيقة ، ونجتهد في هذا العمل .

من يذهب بنية التبتل لابد أن يكون له برنامج عمل يقوم به ، ينظر أيهما أفضل: الصلاة أم الطواف أم تلاوة القرآن أم الذكر أم حضور مجالس العلم ، ماذا يعمل ؟ ، وماذا يقدم ؟ .

يقول العلماء: إن كل عمل لا يؤدى إلا في محل ووقت فهو واجب الوقت.

فأفضل الأعمال ما كان موافقًا لمكانك ووقتك ، فعندما تكون في الحرم ؛ دروس العلم موجودة لكنها موجودة في أماكن أخرى وفي أوقات أخرى ، لتستطيع أن تجلس فتنشغل بالذكر ، لكن الذكر له أوقات غير محددة ، بل تستطيع أن تذكر في أي وقت وفي أي مكان ، إذا الطواف يُقدَّم ، تقرأ فيه القرآن وتدعو وتذكر . لأن الطواف لا يوجد إلا حول الكعبة ، فهذا محله وهذا وقته فهو أولئ ، وهذا من فقه العبادة . .

بعض الناس لا يطوف إلا طواف العمرة فقط ، وهذا فهم خاطئ ، بل كلما وجدت السبيل للطواف طف ، كلما دخلت الحرم ووجدت السبيل للطواف طف .

وقد تجد من يقول: الطواف فيه اختلاط، والنساء يسرن إلى جوارك وخلفك وأمامك، أقول: وهل وقت الطواف يشعر فيه الإنسان بالنساء؟، إنك تحتاج إلى علاج قوي من البداية، لابد أن تفهم أولًا ما هو قدر الكعبة، ولابد أن تفهم معنى الحب معنى حب الله سبحانه.

فحين تفهم معنى الحب، وتعرف الله سبحانه، وتعرف أنك في بيته، وتعرف قدر بيته سبحانه وتعالى، وأنت تطوف حول بيت حبيبك بالحب؛ فلن تشعر ساعتها بمن حولك.

ولكن بعض الناس أساء إلى الحب، فالحب معنى، والعلماء يقولون: الألفاظ قوالب المعاني، فلو أنك وضعت المعنى في قالب معين فإنك بهذا تُضَيِّقُه. . تُصَغِّره، فلو أردت أن تقول لإنسان: ما هو الحب؟ ، فقد أخطأت في الحب.

الحب معنى فلا يوضع في قالب، ولا يُحَجَّم، الحب معنى سام جدًا، معنى عالِ، وخصوصًا إذا تكلمنا عن حب الله، فهو معنى يُحَس. يُعَاش، ولا يُوصف، هذا ما أطالبك به؛ أن تذهب إلى العمرة بالحب، وبالطبع إضافة الشرطين الآخرين الخوف والرجاء، وكذلك أن تصوم رمضان بالحب والخوف والرجاء، أن تصلي بحب وخوف ورجاء، وهكذا كل عباداتك وأحوالك مع الله، ساعتها ستعيش معاني لا تستطيع أن تصفها، إذا سئلت: بماذا تشعر ؟، تقول: أشعر أني أحب الله جدًا. . أحس أني أحب الله حبًا شديدًا، هذا المعنى لا يوصف وإنما يُحَسّ فقط.

وهناك معان في الإسلام لا تفسر مثل: قرة العين، والسكينة، والحب، فهذه أشياء لا توصف، لا تُعَلَّم، لا أستطيع أن أُعَلِّمك كيف تحب الله؛ وإنما أستطيع أن أقول لك: افعل كذا لكي يحبك.

الشاهد: أنك عندما تشرع في الطواف تتذكر عظمة هذا البيت. وشدة شوقك إليه ، أحد الإخوة عندما ذهب إلى العمرة أول مرة ونظر إلى الكعبة قال: سأصاب بالذهول . . بيت ربنا فيه قطعة من الجنة : الحجر الأسود من الجنة ، قال رسول الله على : «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم »(۱) ، فإذا لمست الحجر الأسود فقد لمست شيئًا من الجنة .

ذهبت جارية إلى الحج ؛ فقالت لمن برفقتها: أين بيت ربي ؟ ، فكانوا يقولون لها: اصبري حتى تري بيت ربك ، فلما دخلوا المسجد الحرام ورأوا الكعبة قالوا لها: هذا بيت الله ، فجرت وهرولت وهي تقول: بيت ربي . . بيت ربي ، حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها عن جدار الكعبة إلا ميتة!!

هذا هو المعنى، وهؤلاء هم الذين شعروا به وأحسوه، بيت ربي . . بيت ربي!! ، إحساسك عندما ترى الكعبة بأن قلبك قد طار والتصق بالكعبة . . بيت ربك . . بيت حبيبك . . بيت الله ، هذا هو المطلوب . . الله الذي لم تر منه إلا خيرًا ، هو الذي أوصلك إلى الكعبة ، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى .

فإذا وصلت إلى هذا البيت ورأيته ولمسته وأنت الآن تطوف حوله، إن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، وصححه الألباني (٢٦١٨) في «الصحيحة».

المشتاق ساعتها لا يحس بمن حوله، وإن المحب ساعتها لا يدري من بجواره، لأنه يطوف حول بيت حبيبه يناجيه وكأنه وحده معه.

## سادسًا: صحبة الرسول على في حجة:

هذه نية غالية بهمة عالية ، قال رسول الله على: «عمرة في رمضان كحجة معي» (١) ، لو استشعرت عظمة هذا الوعد النبوي الصادق ، أنك إذا اعتمرت في رمضان عمرة صادقة بنية خالصة ومتبعة بإحسان على منهج النبي على تكون كأنك حججت مع النبي على ، يالها من عمرة !! . . بل ركضة إلى الفردوس الأعلى . . انو صادقًا . . وإنما لكل امرئ ما نوى .

### سابعًا: مغفرة الذنوب المتقدمة:

فألزم نفسك تلك النية، أنك تريد أن تُغسل من ذنوبك، وتغتسل من خطاياك وآثامك، وتتطهر من غدراتك وفجراتك، تريد أن تبدأ حياة جديدة بتاريخ ميلاد جديد؛ لتكون عبدا جديدا للَّه عز وجل. . فأقبل ولا تخف . .

## ثامنًا: أعالي القصور من أعالي الأجور:

لا شك أنَّ تاجرًا حريصًا ، وخبيرًا خِرِّيتًا لا يرضىٰ بالغُبن في تجارته ، فضلًا عن خسارته ، وقد رأينا أنَّ التجار يسافرون إلىٰ أقصىٰ بلاد الأرض طلبًا لربح

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (١٧٦٤)، مسلم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣).

زائد، فكيف برجل عمرُهُ قصير، وأجلُهُ قريب، وعملُهُ قليل، وجَهْدُهُ ضعيف؛ أمّامهُ فرصة أن تُحْسَبَ له الركعة بمئة ألف، والتسبيحة بمئة ألف، والحرف من القرآن بمئة ألف.

واللّهِ، إنه لفوزٌ عظيم، وفرصة لا تُعوَّض، إنها حقًا غنيمة باردة، لا تعجب من تكرار هذه الكلمة معنا؛ فواللّهِ أنا لا أدري كيف أشكرُ اللّه على هذه النعمةِ العظيمة، ولا أدري إلى أيِّ مدىٰ سيبلغ حبُّ القلب لهُ سبحانه وتعلّقه به بعد هذه المِنَنِ الجِسام.

فإنه سبحانه وَعَدَ على الحسنة بعشر أمثالها ، وقلنا : رضينا ربي ، ثم وعد على الدرهم بسبعمئة في الإنفاق ، فقلنا : رضينا ربي ، وجعل النفقة في الحج والعمرة كالنفقة في سبيل الله بسبعمئة ألف أيضًا ؛ فقلنا : رضينا ربي ؛ فإذا بالكريم يَزيدنا : أنَّ الحسنة هناك في بيته الحرام في الكعبة بمئة ألف ، وفي مسجد حبيبه المصطفى على الحسنة بألف قياسًا على الصلاة ، وهذا مذهب ابن عباس تعلى المسألة : أنَّ كل الأعمال تُضاعف في الحرمين الشريفين .

فأقبل يا بطَّال؛ فرصةُ العمر، ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَالِكَ ذَكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴿ وَأَسْبِرُ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [هود: ١١٤-١١٥]. . اغتنم هذه الفرصة وارحل إلى عمرة رمضان؛ تجد المضاعفات من الخيرات، والبركات والحسنات، والفرص والمكآفات.

ولا يفوتني أن أُحَذِرك أنَّ مذهب ابن عباس سَخِيْت هذا في غاية الخطورة ؛ فإنه ثبت عنه تَعْلَيْت أنه انتقل من مكة إلى الطائف ، فقيل له : أترغب عن البلد الحرام ؛ قال : وما لي لا أرغب عن بلد تُضاعف فيه السيئات كما تُضاعف فيه الحسنات . فكما بشَّرتُك أُحِذرك ؛ أنه إذا كانت الحسنة بمئة ألف ؛ فالسيئة بمئة ألف ؛ فالسيئة ألف .

ولعلّه يدلُّك على هذا قولُ اللَّه عز وجل: ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ اللَّهِ عَز وجل الْمِورِة فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ لَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ لَهجرد الإرادة، وهذا مُسَامَحٌ فيه في غير هذا المكان ؛ فدَلَّ على أَن المعاصي تُضاعف عقوباتُها لشرفِ المكان .

وإني وإن كان يَبهرُني أن يُكتبَ لك مئةُ ألف قيراط في الجنة بصلاة جنازة واحدة ، القيراط كجبل أحد ، تصديقًا بحديث رسول الله ﷺ ؛ إلا أنه يُفزعُنِي أنَّ نظرةً واحدة إلى وجه امرأةٍ في الحرم تُكتب بمئة ألف زَنْيَة .

الخلاصة: لماذا نعتمر في رمضان؟

- (١) ليجتمع لنا أفضل الأعمال في شرف الزمان، وشرف المكان، وشرف الأعمال.
  - (٢) الرحلة إلىٰ الله .
    - (٣) الفرار إلىٰ الله .
  - (٤) الهجرة إلىٰ الله .
  - (٥) التبتل والانقطاع والتفرغ للَّه .
  - (٦) صحبة رسول اللَّه ﷺ في حجة .
    - (٧) مغفرة الذنوب المتقدمة .
  - (٨) أعالي القصور من أعالي الأجور .
  - ثم تعال إلى العمل نفسه: كيف نعتمر ؟

### كيف تعتمر ؟

(١) النية: وقد قدمنا تحريرها.

(٢) **لابد من تعلم أحكام العمرة قبل السفر**، واعلم أن ذلك فرض عين عليك في هذا العلم، فلابد من أن تعلم كيف تؤدي العمرة على سنة النبي محمد عليه العلم،

أحكام الإحرام: لأن كتابنا ليس كتابًا فقهيًا؛ فإننا سنتحدث عن أسرار شعائر العمرة، ويمكنك مراجعة أحد الكتب الفقهية لإتقان الشعائر، ولكن ببساطة اعلم أن أركان العمرة أربع: الإحرام، والطواف بالبيت سبعًا، والسعي بين الصفا والمروة سبعًا، والحلق أو التقصير.

## وإليك أخي أسرار الإحرام :

أولًا: تعظيم لمقام الملك جل جلاله ، ألا تدخل بيته أول قدومك عليه إلا بلباس هو يشترطه .

ثانيًا: من أسرار لباس الإحرام أن تخلع كل شيء إلا ثوبين أبيضين، فهو أنقص من الكفن، فالكفن ثلاثة أثواب، لتستشعر بذلك الاستغناء عن الدنيا بأكملها، فأنت لا تحوز منها في هذا الحال إلا هذين الثوبين، غنيًا به سبحانه وحده، مستغنيًا به عن كل ما سواه.

ثالثًا: في هذه الملابس وفرضها علىٰ كل من أحرم للحج أو العمرة شعور بأن الناس سواسية أمام اللَّه عز وجل، فكلهم غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، الأمير والوزير، والعامل والحقير، الكُلُّ قد كشف رأسه خضوعًا وإذعانًا لذي الجلال، لا يتميز أحد على أحد، الكُلُّ قد خلع اسم دكتور أو مهندس أو وزير أو أمير، وخضع الكل لاسم عبد، وهذا من أجلُّ ما في الموقف، أن تنسى وظيفتك ومقامك الدنيوي وَيثبتُ لك نسبتك إلى اللَّه عز وجل عبد مربوب مقهور مطيع يلزم رسم الأدب وحدود الطاعة.

رابعًا: من أهم مشاهد الإحرام أن تشهد عند نزع ملابس الدنيا ثم اغتسالك

ولبس الإزار والرداء فحسب كأنه أتاك ملك الموت فنزع روحك، وغسلوك وكفنوك، فلما باشرت الأهوال قلت كما يقول كل ميت: ﴿حَقَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ وَكَفُنوك، فلما باشرت الأهوال قلت كما يقول كل ميت: ﴿حَقَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُونِينَ وَلَا يَرَبِّعُونِ ﴿ لَهُ لَكَ الْمُومِينِ وَ المؤمنون: ٩٩-١٠٠]، وقد بقيت لك فرصة فقيل لك: ارجع، فرجعت بكفنك تنادي بأعلى صوتك. لبيك اللهم لبيك، إذا استشعرت هذا، كل الذي قلته لك، استشعرته فعلا، فتخرج لبيك اللهم لبيك من عين قلبك بكل مشاعر وأحاسيس رجل أُعطِيَ فرصة أخيرة لمهلة وجيزة، فأقبل على ربه يقول لبيك. أي جئتك. حئتك. ملازمًا لطاعتك. خاضعًا لك. مقيمًا على ذلك.

وأيضًا من أسرار الإحرام أنه تربية شديدة دقيقة لتتعلم الطاعة المطلقة دون تدخل العقل في أوامر الله، فممنوع في الإحرام لبس ساتر خاص غير الإزار لحفظ العورة المغلظة، ممنوع الطيب، ممنوع قص الشعر، ممنوع قص الأظافر، الصيد ممنوع، والزوجة ممنوعة، سبحان الملك إنه إحرام!!

خامسًا: إحرام القلب قبل إحرام الجسد، إنك حين تنوي العمرة تبتغي وجه الله، لابد أن يحرم القلب ابتداء بتوبة نصوح قبل الجسد، فكما يخلع الجسد ملابس الدنيا للإحرام ويلبس ملابس الآخرة، فلابد أن يخلع القلب أيضًا هم الدنيا، ويلبس هم الآخرة، فلا تلفته أثناء العمرة الصوارف ولا تقطعه القواطع.

#### (٤) التلبية:

لكي تلبي من قلبك ؛ لابد أن تفهم معنى كلمة لبيك ، وهي في الشرع كما هي في اللغة ، المقصود واحد ، فافهم معناها لتلبي ولا تغني ، معنى لبيك : إجابةً ولزومًا لطاعتك ، وقيل معناها : اتجاهى وقصدي إليك ، وقيل معناها :

محبتي لك، وقيل معناها: إخلاصي لك، وقيل معناها: أنا مقيم على طاعتك، وقيل معناها: قربًا منك، وقيل: أنا ملب بين يديك، أي خاضع.

والحقيقة أن معنى لبيك هو كل ما سبق . . كل ذلك ؛ فقلها من قلبك .

# (٥) رؤية بيت الله. . الكعبة بيت النور:

لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله: ﴿ وَطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦]، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنُوا، وكلما تذكروا بُعْدَهم عنه أنُوا..

فللَّه دَرُّها من رؤية !! . . رؤية البيت . . لحظات كأنها ليست من الدنيا . .

بيتٌ خلق من الحجر . . وأضيف إلى اللَّه فصار مغناطيس أفئدة الرجال . .

بيتٌ من وقع عليه طرفه بُشِّرَ بتحقيق الغفران . .

بيتٌ من طاف حوله؛ طافت اللطائف بقلبه، فطوفة بطوفة، وشوطة بشوطة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

بيتٌ ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله.

بيتُ ما ربح من ضن عليه بشيء .

بيتُ من زاره نسي مزاره، وهجر دياره.

بيتٌ لا تستبعد إليه المسافة .

بيتٌ لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة . .

بيتٌ من صبر عنه ؛ فقلبه أقسى من الحجارة . .

بيتٌ من وقع عليه شعاع أنواره، تسلي عن شموسه وأقماره. .

بيتٌ ليس العجب من بَعُدَ عنه كيف يصبر ، إنما العجب ممن حضره كيف يرجع!

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي على أنه قال : «ينزل على هذا البيت كل يوم مائة وعشرون رحمة : ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين »(١)

# وللَّه كم في رؤية البيت من نفحات ونفحات ومعان عطرات. .

عجبًا للبيت . . عجبًا للكعبة . . أي سِرٌ في النظر إليها . . والله إنها ليست من الدنيا هذه اللحظات . .

آياتٌ تحير الألباب . . وجمالٌ ينسيك الدنيا بأسرها . . وجلالٌ دموع العين عنه جواب . . أي سر بين البيت والعين إذا ما نظرته . . وبين دموعها . .

#### (٦) الطواف :

أُولًا: لو لم يكن للطواف من فضل إلا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦]، لكفاه. فقد استعمل الله الأنبياء لتطهير بيته للطائفين، وقدمهم على غيرهم.

قال رسول الله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير »(٢).

ثانيًا: كان رسول الله ﷺ إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن في كل طواف، وكان يلصق صدره ووجهه بالملتزم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١١/ ١٩٥) في «الكبير»، وضعفه الألباني (١٧٦٠) في «ضعيف الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٣٨٣٦)، وصححه الألباني (٣٩٥٤) في "صحيح الجامع".

قال المُنَاوي: تبركًا وتيمنًا به سمي الملتزم؛ لأن الناس يعتنقونه ويضمونه إلى صدورهم، وصح أنه ما دعا به ذو عاهة إلا برئ، أي بصدق النية وتصديق الشارع والإخلاص، وغير ذلك مما يعلمه أهل الاختصاص.

عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال ، قال رسول الله على: «من طاف بالبيت أسبوعًا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعد له»(١).

ثالثًا: عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله على: "من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه؛ كان كعتق رقبة، لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة (٢).

رابعًا: الابتداء بالحجر؛ لأنه وجب عند التشريع أن يعين محّل البداءة وجِهة المشي، والحجر أحسن مواضع البيت؛ لأنه نازل من الجنة، واليمين أيمن الجهتين.

وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد ، إنما شرع تعظيمًا للبيت ؛ لأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه عند تهيؤ أسبابه سوء أدب ، وأول طواف بالبيت فيه رمل واضطباع ، وذلك لمعان : منها ما ذكره ابن عباس تعلقها ، من إخافة قلوب المشركين ، وإظهار صولة المسلمين ، فهو فعل من أفعال الجهاد ، وهذا السبب قد انقضى ومضى ، ومنها تصوير الرغبة في طاعة الله ، وأنه لم يزده السفر الشاسع والتعب العظيم إلا شوقًا ورغبة .

#### (٧) تقبيل الحجر:

وأعظم ما في الطواف تقبيل الحجر:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٣٦٩٧)، وصححه الألباني (١١٤٣) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/٢) وصححه الألباني (١١٤٠) في «صحيح الترغيب والترهيب».

\* الحجر . . وما أدراك ما الحجر !! . . إنه من الجنة . . يا الله . . من الجنة شيء على الأرض ثم لا نشتاق إليه !! . . ثم لا نذرف الدموع عنده وحواليه !! . . ثم لا نلثمه بشفاه القلوب ووجيبها !! . .

قال رسول اللَّه ﷺ: «الحجر الأسود من الجنة»(١).

وقال رسول اللَّه ﷺ: «كان الحجر الأسود أشدَّ بياضًا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم» (٢) ، نقل الحافظ في الفتح عن المحب الطبري قوله: في بقائه أسود عبرة لمن لا بصيرة له ، فإن الخطايا إذا أثرَّت في الحجر الصلد ، فتأثيرها في القلب أشد .

يا هذا . . سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة ، وأنت من التراب ومن الأرض ، فانظر سودته وهو صلد ، أفلا تُسوِّد القلبَ إذا عصى وهو من لحمٍ ودم!!

\* عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب».

\* وقال عَلَيْهُ: «إن مسع الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطًا» (٣) ، فيالجود عطاء الملك . . وياله من حجر كريم ميمون يأتي مَسْحُهُ بغفران الذنوب .

عن عبد الله بن عمرو ريط الله على قال: قال رسول الله على: «لولا مامس

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، وصححه الألباني (٢٦١٨) في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، وصححه الألباني (٢٦١٨) في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٣)أخرجه أحمد (٢/ ٨٩)، وصححه الألباني (٢١٩٤) في «صحيح الجامع».

الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شُفي ، وما علىٰ الأرض شيءٌ من الجنة غيرُه»(١).

\* عن ابن عباس مرفوعًا: "إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق (٢)، وقال رسول الله على: "ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق (٣).

\* أخي . . لقد بوب العلماء لتقبيله وفضله والمزاحمة عليه .

فقد قبل عمر ابن الخطاب الحجر ثم قال: واللَّه لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول اللَّه ﷺ يقبلك ما قبلتك.

قال القاسم بن محمد : رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى وقال : هوت الأفئدة إليه ، فأريد أن يكون فؤادي معهم .

وعن عبد اللَّه بن عمر أنه استلم الحجر ثم قبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه ﷺ يقبله .

# (٨) صلاة ركعتين خلف المقام :

عن ابن عمر تعلقها قال: قدم رسول الله على فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المَقَام ركعتين (٤).

فبعد أن تنتهي من الطواف أخي الحبيب ؛ صل ركعتين سُنَّة الطواف خلف مقام إبراهيم ، أو حيث تيسر بقدر إمكان القرب منه ، ثم حاول أن تقف على

ـ (١) أخرجه البيهقي (٥/٥٧)، وصححه الألباني (٢٦١٩) في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٢٦٦)، وصححه الألباني (٢١٨٤) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وصححه الألباني (٥٣٤٦) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، البخاري (٣٨٧)، مسلم (١٧٠٠).

الملتزم بين الحجر وباب الكعبة ، الصق بطنك وصدرك وركبتيك ووجهك بالكعبة ، وناج ربك . . وناد ربك من قريب ، وهنا تسكب العبرات وتحس بالقرب الحقيقي من باب مولاك . . ثم انطلق بعدها إلى زمزم .

#### (٩) التضلع من زمزم:

#### فضل زمزم:

\* زمزم . . وما أدراك ما زمزم !! . . ركضة جبريل عَلَيْتُ في ، هزمة الملك ، سقيا إسماعيل ، برة الشباعة ، إيه يا شرب الأبرار . .

إيهٍ يا خير ماء . . ويا سيد المياه . .

\* قال وهب بن منبه: نجدها في كتاب اللَّه، يعني زمزم، شراب الأبرار، مضنونة، طعامُ طُعم، شفاءً من سُقم، لا تُنْزَح ولا تُذَم.

\* غُسل قلب النبي عَلَيْ بماء زمزم ، اشرب وتضلع واغسل قلبك ، عن أنس ابن مالك : كان أبو ذر تَعْلَيْ بمدث أن رسول الله عَلَيْ قال : «فرج سقفي وأنا بمكة ، فنزل جبريل عَلَيْ ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا ، فأفرغها في صدري ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا ، قال جبريل لخازن السماء الدنيا : افتح ، قال : من هذا ؟ ، قال : جبريل "(۱).

\* خير ماء على وجه الأرض ، خير ماء تشربه لتكون من خير أمة ، عن ابن عباس تعليم الله على وجه الأرض ماء على وجه الأرض ماء زمزم ، فيه طعام من طعم ، وشفاء من السقم "(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٣٤٢)، مسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٧٣).

\* لا يتضلع منه منافق ، عن عثمان بن الأسود ، حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أبن جئت ؟ ، فقال : شربت من زمزم ، قال : شربتها كما ينبغي ؟ ، قال : وكيف ذا يا أبا العباس ؟ ، قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله ، وتنفس ثلاثًا وتضلع منها ، فإذا فرغت منها فاحمد الله ، فإن رسول الله على قال : «إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم »(١).

هذا الحديث قرة عين للمخلصين الصادقين، ويفصح المنافقين فحذار، فإن زمزم اختبار لقلبك، والتضلع: هو الإكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والأضلاع، فيقال: شرب فلان حتى تضلع أي: انتفخت أضلاعه من كثرة الشرب.

\* ماء زمزم لما شُرِبَ له ، لماذا تشرب من زمزم ؟ ، قال رسول الله على : «ماء زمزم لما شُرب له» (٢) .

قال الحكيم الترمذي لشارب ماء زمزم:

إِنْ شَرِبَهُ لشبع أشبعه اللَّه.

إن شربه لريِّ أرواه اللَّه .

وإن شربه لشفاء شفاه اللَّه.

وإن شربه لسوء خلق حَسَّنَه اللَّه .

وإن شربه لضيق صدر شرحه الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦١)، وضعفه الألباني (٣٠٥٢) في «ضعيف ابن حبان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وصححه الألباني (٨٨٣) في «الصحيحين».

وإن شربه لانفلاق ظلمات الصدر فلقها اللَّه.

وإن شربه لغنيٰ النفس أغناه اللَّه .

وإن شربه لحاجة قضاها اللَّه.

وإن شربها لأمر نابه كفاه اللَّه.

وإن شربه للكربة كشفها الله.

وإن شربه لنصرة نصره الله.

وبأية نية شربه من أبواب الخير والصلاح وفي اللَّه له بذلك ؛ لأنه استغاث بما أظهره اللَّه تعالىٰ من جنته غياتًا .

عن ابن عباس تعطی قال: کنا نسمیها شباعة - یعنی زمزم - وکنا نجدها نعم العون علی العیال.

\* قال وهب بن منبه: والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحدٌ فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء وأحدثت له شفاءً .

يقول ابن القيم - عليه رحمة الله: جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله.

#### (١٠) السعي بين الصفا والمروة:

\* السر في السعي بين الصفا والمروة على ما ورد في الحديث، أن هاجر أُمِّ إسماعيل عَلَيْتُ لِلَّهِ لما اشتد بها الحال، سعت بينهما سعي الإنسان المجهود، فكشف الله عنها الجهد بإبداء زمزم وإلهام الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة، فوجب شكر تلك النعمة على أولاده ومن تبعهم، وتذكر تلك الآية الخارقة لتبهت بهيمتهم وتدلهم على الله، ولا شيء في هذا مثل أن يُعْضَدَ عَقْدُ

القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف لمألوف القوم، فيه تذلل عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهد، وحكاية الحال في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال.

\* إذا دنوت من الصفا فاقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَ مِن شَعَابِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِماً وَمَن تَطَيَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَلِرٌ عَلِيمً ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ثم قل: نبدأ بما بدأ اللّه به، ثم ابدأ بالصفا فترتقي عليه حتى ترى الكعبة إن أمكنك ذلك، وتستقبل الكعبة وتوحد الله وتكبره وتقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث الملك وله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قل ذلك ثلاث مرات، وتدعو بين التهليلات بما شئت من الدعاء المأثور، ثم انزل لتسعى بين مرات، وتدعو بين التهليلات بما شئت من الدعاء المأثور، ثم انزل لتسعى بين الصفا والمروة، فامش إلى العلامة الموضوعة عن اليمين وعن اليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر، ثم اسعَ سعيًا شديدًا إلى العلم الآخر الذي بعده، وكان في عهده على واذي أبطح فيه دقاق الحصى، وقال على «لا يُقطع الأبطح إلا شدًا» (۱).

ثم امش صُعُدًا حتى تأتي المروة فترتقي عليها، وتصنع فيها ما صنعت على الصفا من استقبال الكعبة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا شوط.

\* ثم تعود حتى ترقى على الصفا، تمشي موضع مشيك وتسعى موضع سعيك، وهذا شوط ثان، ثم إلى المروة وهكذا حتى يتم لك سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة، وإن دعوت في السعي بقولك: «رب اغفر وارحم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/٤٠٤)، وصححه الألباني (٢٤٣٧) في «الصحيحة».

إنك أنت الأعز الأكرم ه(١)، فلا بأس؛ لثبوته عن ابن مسعود وابن عمر والمسيب بن رافع وعروة بن الزبير.

مشاهد العبودية في العمرة:

المشهد الأول: استشعار المنة:

لابد في البداية من معرفة فضل الله عليك بأن أذن لك بهذه العمرة ، فالكعبة حُجَّةً لك أو عليك ، الملك جل جلاله أدخلك بيته . أتستحق هذا؟ ، والله لا أحد من المخلوقين يستحق ذلك ولكنه فضل الله الكريم ، ولو عامل الله العباد بما يستحقون ؛ فمن ذا الذي يستحق أن يدخله الله بيته ؟! ، فلذلك ينبغي أن تظل مستشعرًا فضل الله عليك ، أن أكرمك ، وأدخلك بيته ؛ فاحمده على ذلك .

الكعبة حجة لك أو عليك، فكم من أناس أكثرُ منك مالًا، وأصح منك جسمًا، وأعلىٰ منك همة في طلب الدنيا؛ ولكنه لم يذهب إلى العمرة أليس كذلك؟ . . وكم من أناس معهم المال الكثير ويستطيع أحدهم أن يأتي بتأشيرة العمرة في ساعة واحدة وهو جالسٌ في بيته؛ أولا يحتاج إلى تأشيرة أصلًا بل هو من أهلها ولكنه حُرِمَ من العمرة؛ لأنه لا يهتم بذلك، لا يعنيه ذلك، لم يقذف الله في قلبه هذه الرغبة، ليس عنده شوق إلىٰ بيت الله؛ لذلك نريد الشوق إلىٰ بيت الله؛ لذلك نريد

كنتُ جالسًا ذات يوم في الحرم أمام الكعبة وفوجئت ببعض الإخوة يقولون: تعال يا شيخ من فضلك، قلت: ماذا حدث ؟، قالوا: هناك رجل نريد أن تراه، دقيقة واحدة، لن نأخذ من وقتك كثيرًا، فذهبت معهم،

<sup>(</sup>١) صحيح موقوفًا على ابن مسعود وابن عمر ، وصححه الألباني في «مناسك الحج» ص٥٣٠.

فوجدت رجلًا كبير السن يرتدي ملابس الإحرام ويجلس على الأرض فقالوا: هذا الرجل طاف ثلاثة أشواط فقط من طواف العمرة ولا يريد أن يكمل الطواف، فقلت له: لماذا يا حاج؟، هل أديت العمرة؟، قال: لا، قلت: فلابد أن تطوف سبعة أشواط، فقال: لقد تعبت، قلت: إذا نأتيك بكرسي متحرك لتكمل عليه الطواف، فقال: لماذا، وهل أنا مقعد مشلول؟!

فقلت: لا عليك، استرح قليلاً، نم ساعة أو ساعتين في الفندق ثم تعال اعمل عمرة من البداية مرة أخرى، أو تكمل الطواف بعد أن تستريح الآن، يمكن أن تستريح ثلث ساعة ومادام الفاصل لم يطل أكمل الطواف وليس ثمة مشكلة، هيا أكمل أربعة أشواط أخرى؛ فقال: لا، يكفي ذلك!، قلت: إذًا ارجع ولكن احتفظ بثياب الإحرام ثم تعال غدا لتؤدي العمرة، فقال: لا، لقد مللت من هذه الثياب وسوف أخلعها!، عندئذ شعرت أني سأجن. ماذا حدث ؟!، كم من ملايين الناس يتمنون المجيء إلى هنا ولا يستطيعون، وهذا يأتي أمام الكعبة ولا يريد إكمال العمرة!!

ولما جلست وحدي أخذت أفكر في هذا، فلله الحجة البالغة، قلت: هذا من باب إقامة حجة الرب على العبد؛ لأن العبد يظل يقول: يا رب أريد أن أعتمر. أتمنى عمرة . لو أديت العمرة فسوف أهتدي وسوف تتحسن أحوالي، وحتى لا يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب لو وفقتني لعمرة لاهتديت، فيقول الله له بهذه المواقف: بل هأنذا أعطيك عمرة، وأتيت بك حتى وصلت إلى بيتي، ولكنك لم تهتد ولم تتحسن، فيكون وجود الكعبة وذهابك إلى هناك وأدائك للعمرة من باب إقامة الحجة عليك أو لك.

# المشهد الثاني: شعار العمرة . . لبيك لبيك ، لا تنس ملازمة الطاعة والعبادة :

أيها الإخوة ، إنك إذا ذهبت إلى العمرة ، فلابد أن يكون لك برنامج تقوم به ، تفاجأ بأن كثيرًا من الناس يضيع وقته في لا شيء ، لا يدري أين يذهب ، ولا يدري ماذا يصنع ، ويبحث عن الشيخ فلان والشيخ فلان فيقول : رأيت الشيخ فلانًا هنا ، وتجد من يذهب يتجول في شوارع مكة ، ويهتم بالشراء والتليفونات وشراء الملابس والهدايا .

لماذا جئت ؟!!، هذا السؤال لابد أن يحكم تصرفاتنا، لماذا جئت ؟.

لابد من برنامج: ستطوف كم مرة في اليوم؟ ، ولا تقل لي: كيف أكثر من الطواف مع هذا الزحام؟، بل طف وأكثر من الطواف.

واعلم أن الزحام رحمة ، كان علي بن أبي طالب تطافي يجلس في الحرم ، فرأى رجلًا يطوف وهو يحمل أمَّه على رأسه ؛ فأسرع وقام وطاف خلفه ، ثم بعد أن قضى طوافه قال : والله ما كانت لي رغبة في الطواف غير أني لما رأيت هذا يطوف وهو يحمل أمَّه ؛ ظننت أن سينزل الله عليه رحمة ؛ فأردت أن يصيبني شيء منها .

لذلك أقول لك: قد يكون من بين هؤلاء الطائفين رجلٌ مرحوم فتنزل عليه وعليك رحمة ، أنت لا تدري من الذي سيرحم في كل هؤلاء ، ولا تدري من هو المخلص في كل هؤلاء الناس ، لا تدري من في هؤلاء الناس ينظر الله إليه برحمة ، فلا تخف من الزحام .

## يوم في حياة معتمر:

رَتَّب لك برنامجًا ، ولو أردنا أن نضع برنامجًا يوميًّا ثابتًا فسيكون لأصحاب



الهمة العالية الراغبين في الفردوس الأعلىٰ من الجنة ، الذين يريدون أن يرجعوا من العمرة وقد رضي عنهم ربهم ؛ فأقترح عليك :

- ١- أن تطوف في اليوم أربع مرات.
- ٢- تقرأ كل يوم عشرة أجزاء لتختم كل ثلاثة أيام .
  - ٣- تصلي مائة ركعة في اليوم.
    - ٤- استغفر ألف مرة.

ولا أقصد ألف مرة تحديدًا وإنما للتكثير ، لا أقصد تحديد العمل وإنما أقصد كثرة العمل ، لو عشت حياتك الإيمانية هكذا في مكة أثناء العمرة تكون قد وصلت للهدف من العمرة ، وإياك والمشاغل الفارغة هناك .

\* وأريدك وأنت تصلي في الحرم أن ترى الكعبة أمامك ، دعك من أولئك الذي يصلون على السطوح بحجة أن صحن الطواف مزدحم وفيه نساء ، أريد أن تظل الكعبة أمام عينيك طول الوقت ؛ لكي تؤثر فيك ، وتلهب مشاعرك ، وتوقظك ، وتفيقك ، اقترب منها ، فقد تنزل عليها رحمة فتنال منها نصيبًا ، والقرب من الكعبة أيضا يجعلك في وقار واحترام . يجعلك في هيبة واحتشام على الداوم .

\* وأنبهكم إلى أن النبي على قال: «وصلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة فيما سواه»(١) ، الصلاة في المسجد بمائة ألف صلاة ، وخارج باب الحرم بواحدة .

المقصود: اجعل لك برنامجًا ولا تترك نفسك على هواها، والتزم ونافس

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١/ ٧٠٠) في «الأوسط»، وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (١١١/٢).

غيرك، وتابع وحاسب كل ليلة، في هذا البرنامج تنوي أن تطوف أربع مرات في اليوم، هذا على الأقل، قال رسول الله على: «من طاف بالبيت أسبوعًا لا يلغو فيه غفر له ما تقدم من ذنبه»(١)، قف أمام الحجر الأسود وارفع يدك لتشير إليه، وانو بقلبك الطواف، واجعل في نيتك أنك ستطوف ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك.

وتجد من يأتي ليسأل: لو لمست امرأة في الطواف ينتقض وضوئي أم لا؟ ، إذا أحسست أنك مسستها توضأ، ولكن الأصل أنك تطوف بكل جوارحك فلا تشعر بأي شيء يحدث حولك.

طف حول الكعبة . . حول بيت ربك وعينك على الكعبة ، وتخيل كيف كان سيدنا إبراهيم يبني وإسماعيل يساعده . . وكيف كان المشهد عندما كان النبي على يضع الحجر الأسود . . تتذكر عبد الله بن مسعود عندما ضرب وهو يقرأ سورة الرحمن . . تطوف بالكعبة وتذكر سيدنا موسى وهو يطوف حولها .

تتذكر النبي محمد ﷺ وهو مضطجع في ظل الكعبة وخباب بن الأرت يقول له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟، ألا تستنصر لنا؟.

تلك هي الحياة وهذا هو الإيمان، تلك هي الطاعات، هذا هو الطعم واللذة الحقيقية.

نحتاج أن نطوف في ذروة الحرولا نبالي ولو مرة واحدة ، وفي ظلمة الليل ولا نبالي بالنوم . . وفي شدة الزحام وتشعر أنك تطوف وحدك . . عيشوا هذه الحياة أيها الإخوة . . عيشوا هذه المعاني ، دعوكم من هذه الحياة الكدرة التي نعيشها هنا . . لنتخلص منها قليلا ، ولنعش معاني الإيمان بقلوبنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٣٦٩٧)، وصححه الألباني (١١٤٣) في «صحيح الترغيب والترهيب».

الركعة هناك بمائة ألف كما أخبر النبي على الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْرَبِ ﴾ [العلق: ١٩]، وقال النبي على نفسك بكثرة السجود» (١)، وقال لثوبان: «عليك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» (٢).

صل ألف ركعة . . صل ألفي ركعة . . صل عشرة آلاف ، وهناك يستحب عدم إطالة الصلاة بل تُكْثِرُ الركعات ، فليس من الفقه أن تمسك المصحف وتظل طوال الليل في ركعتين ، بل زد عدد الركعات .

ومن عجب أن ترى من يجلس والإمام في الصلاة ، الإمام يصلي القيام وهو يجلس يتكلم في الدنيا ، قم يا بني صَلّ ، يقول لك : الرسول ﷺ لم يزد في رمضان ولا غيره على أحد عشرة ركعة ، ويظل يناقش ويخرج بغير فائدة . دعك منه .

أكثر الصلاة ، صل صلاة الضحى من بعد الشروق حتى قبل الظهر بثلث ساعة ، صل خمسين أو ستين ركعة من الظهر إلى العصر ، ومن المغرب إلى العشاء ، ومن العشاء إلى الفجر ، صل ركعات كثيرة . . الركعة بمائة ألف ، ولا تدري ماذا سيقبل؟ ، ربما تقبل سجدة فترحم بها ، صَل وزِد في الصلاة واستشعر معانيها .

# المشهد الثالث: أنت هنا في بيته، فاطلب وأنت قريب:

ومن العجيب أنك تجد في الطواف مجموعة من الناس يمشون خلف واحد منهم يمسك كتابًا ويقرأ أدعية الطواف: دعاء الشوط الأول، وهم يرددون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٨).

خلفه بغير أي فهم لما يقول: هل هو يقرأ أم يدعو؟، هل هم يرددون فقط أم يدعون ويطلبون من الله جل جلاله؟. . دعك من هذا الكلام الرسمي .

أريدك أن تدعو من قلبك . . قل ما في قلبك . . اطلب من الله ما تريده . . . . . . . . قل : أَشْكُ لربك . . قل :

يا رب، أنا متعب. . أنا ضعيف. . ومفتون.

يا رب. . هذه المعاصي التي ارتكبتها لا أدري كيف تجرأت على فعلها! . .

يا رب، خذ بيدي . . يا رب تب علي . .

يا رب اصرف عني السوء والفحشاء والمعاصي . . يا رب نجني . . يا رب لو تركتني سأضيع . .

يا رب ليس لي غيرك، قل ما في نفسك وادع الله بما في قلبك ودعك من التكلف، واستشعر عظمة الطواف، واستشعر وأنت تطوف وعينك على الكعبة أنك تكلم الله من جوار بيته. . يا رب . . جئتُ إليكَ في بيتك فهل ستطردني ؟!

يا رب، إن كل مزور يكرم زائره، وقد جئتُ إليك، فهل تتركني أرجع بذنوبي كما جئت بها ؟! ، يا رب، أنت أكرم . . أنت أعظم . . أنت أحلم . . يا رب، اغفر لي . . لن أرجع مرة أخرى إلىٰ داري محملًا بالذنوب، وإلا فالموت هنا أفضل لي . . يا رب، اقبض روحي أمتني، لكن لن أرجع كما جئت . . يا رب، وأنت الطبيب تعالجني . .

هكذا كلُّم ربك ، ناجه واطلب منه . . اشك إليه . .

ابدأ دعاءك بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله على ، فإن النبي على سمع

رجلًا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على نبيه فقال: «لقد عَجُل هذا» (١) ، قبل أن تطلب أي شيء من الله ابدأ بالحمد والثناء عليه سبحانه ، واشكره على نعمه ، ثم صل على النبي محمد على ثلاثًا ، ثم بعد ذلك اطلب .

النبي علمنا في دعاء القنوت أن نقول: «اللَّهم اهدني فيمن هديت» (٢) ، فهو الذي هدئ سحرة فرعون يملك أن يهدينا...

سبحان الملك!! ، فلانة الممثلة وفلان المطرب؛ الله هداهم ، فتقول : يا رب ، اهدني فيمن هديت ، يا رب ، كما هديت هؤلاء اهدني ، وكما تبت عليهم تب علي ، وكما أصلحتهم أصلحني . . تضرع إلى الله واخفض صوتك وابك له .

اقترب من الكعبة وقف تحت الباب في الملتزم وتعلق ، وتكلم من تحت عتبة الباب ، باب الكعبة ، بث همك لربك ، أدخل رأسك في الحجر الأسود وقبله وابك ، ثم صل ركعتين في حجر إسماعيل كأنك داخل الكعبة ، وارتكن على الكعبة وقل : يا رب ، أسلمت ظهري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك .

هكذا عش حياتك الإيمانية ؛ طواف وصلاة ، وقراءة قرآن وذكر ودعاء ، هناك في عمرة رمضان أعمال فذة تمثل طفرات في الإيمان ، انفردت وحدك ، تركت زوجتك وأولادك وأهلك وجثت هنا في الحرم فلابد أن تنظم وقتك ، لاسيما مع عدم وجود المشاكل عندك الآن .

وهنا يبدو للبعض أن يسأل: أيهما أفضل: حج المرء مع صحبة أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والألباني في ٥صفة الصلاة ٥ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، وصححه الألباني (٢٠) في «مشكاة المصابيح».

الاعتمار مع صحبة ، أم وحدك ؟ ، لا شك أن الصحبة معينة ، والمنافسة نافعة ، والمتابعة مشجعة ، ولكن الانفراد هو الأولىٰ ؛ فلذلك يمكنك أن تجمع بين الأمرين ، أن تجلس معهم ساعة الإفطار ، أن تراهم في صلاة الجماعة ، وفي غير ذلك انفرد بنفسك بعيدا عنهم ، اجلس بين أناس لا يعرفك فيهم أحد ، اجلس وحدك ، وابدأ في عمل بل أعمال لم تعملها قبل ذلك في عمرك ، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ختم القرآن في ركعة واحدة أوتر بها في الحِجر .

# المشهد الرابع: طفرات إيمانية:

لابد من طفرات إيمانية ، وفرصتك هناك في العمرة أفضل لكي تخرج من بئر الحرمان ، وتجربة الحسرات ، ومن وهدة الغفلة ، ومن وادي المعاصي ، لابد من طفرات إيمانية ترفعك عاليًا لتخرج من هذه الغفلات المتتالية .

## أولًا: ختم القرآن في ركعة:

في هذه الأوقات والأماكن اختم القرآن في ليلة كما فعل عثمان ، قد تقول لي : وهل هذا ممكن ؟! ، هل يمكن ختم القرآن في ليلة ؟! ، أقول : نعم ، وهذا هو فعل عثمان .

استعن بالله وسوف يوفقك الله لذلك ، اقرأ بعد الفجر ، وبعد الظهر وبعد العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العشاء ستختم ختمة وأنت مستريح بتؤدة . . قم بعملها مرة ، إنك محتاج إلى طفرة كهذه . . طفرة كبيرة في أعمال الإيمان ؛ لتتخلص من رق الذنوب التي تعيش فيها .

#### ثانيًا: طواف وصلاة:

أيضًا من الطفرات المطلوبة أن تطوف سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين ؛ ثم

تطوف سبعة أخرى وركعتين، ثم سبعة أخرى وركعتين، هكذا طوال الليل من بعد العشاء حتى الفجر، تبقى في الطواف فقط، صحيح ستؤلمك قدماك، وستتألم من ظهرك وقد تصاب بالصداع؛ ولكنها مرة لله عز وجل.

ثالثًا: قيام الليل مئة ركعة: عن الهدي هي حري المدين المدينة

ومن الطفرات المطلوبة أيضًا أن تصلي من العشاء إلى الفجر ركعتين ركعتين ، وتعبر حاجز المائة ركعة لتسجل عند الملك في السابقين الفائزين ؛ لأنك ذكرت الله فذكرك.

#### رابعًا: قلة النوم:

ومن الطفرات الإيمانية أيضًا أن تقلل ساعات نومك ما استطعت . . رحم اللَّه مشايخنا ، كنا قديمًا نعيش الثلاثين يومًا من رمضان في الكعبة على التمر وماء زمزم فقط .

طعام خفيف لا تحتاج معه إلى حمام ولا تصاب بمغص في البطن، ولا تشعر بكثرة النوم، بل تجد خفة ورقة، ودائمًا أقول: لو لم يكن في كثرة الأكل آفة إلا كثرة دخول الحمام لكفى.

#### خامسًا: طفرة حياتية:

نريد طفرة حقيقية في حياتك عمومًا، جرب أن تقلع عن الشاي شهرا، تترك أكل اللحوم شهرًا، لن يحدث لك شيء لن تموت، لابد من طفرة في حياتك الإيمانية، أصنع أشياء لم تعملها من قبل، صل صلاة النبي على في الليل؛ صل في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران والنساء، واجعل ركوعك مثل ذلك وسجودك مثل ذلك، ثم تصلي الركعة الثانية بالمائدة والأنعام، فتقضي الليل في ركعتين عملًا بسنة النبي على كما ثبت في حديث حذيفة في الصحيحين.

افعلها ولو لمرة واحدة في حياتك .

# المشهد الخامس: الأنس بالله:

قال رسول الله على: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»(١) ، ليست مجرد حجة ، بل حجة مع النبي على ، تستشعر وأنت تقوم بأداء العمرة في رمضان أنك مع النبي محمد على ، حين تشعر أنك تحج مع النبي على تشعر بالأنس ، وكثيرًا ما قلت : قال العلماء : إن في معاني الإيمان معالم على الطريق ، من لم يرها فإنه لم يسر قط ، لم يسلك الطريق .

أول معلم منها: الأنس بالله، من لم يشعر بالأنس فهذا لم يسر في الطريق؛ فإن أول معلم في الطريق الأنس بالله، هذا المعلم إذا أحسست به اطمأننت أنك تسير في الطريق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به، وعلامة الأنس به الاستيحاش من الخلق، فلا تأتنس بالناس، فتحب الخلوة، والانفراد عن الناس؛ لتأنس بالله، وخصوصًا وأنت في بيته عنده سبحانه، جئت إليه فارًا من الناس، مهاجرًا إليه، طالبًا للجوء الإيماني كي يؤويك، استشعر المعنى ثم اطلبه بإلحاح تجده.

# المشهد السادس: تعظيم أمر رمضان:

رمضان شهر عظيم كريم، وفي حديث أبي هريرة أن رسو اللَّه عَلَيْ قال : 
إن اللَّه كتب أجره ورحمته وبركته للناس قبل أن يدخله (٢) ، اللَّه كتب رحمته للناس في رمضان قبل دخول رمضان، وكتب إثمه وشقاءه وحرمانه قبل أن يدخله، يكتب اللَّه من هو المرحوم ومن هو المحروم، فمن تعظيم أمر رمضان أن تتحرى مواطن الرحمة، فإذا ذهبت عند الكعبة اجتمع لك شرف

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (١٧٦٤)، مسلم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٤)، وصححه شعيب الأرنؤوط.

المكان وشرف الزمان ومضاعفة الأعمال، فليس الصيام فقط يتضاعف، بل هناك قيام وذكر وتلاوة قرآن وطواف وإطعام طعام، وأعمال بر وتقى لا تعد ولا تحصى، وشرب ماء زمزم، وسعي بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر، وصلاة في الحجر.

ومس الركن اليماني، والوقوف في الملتزم، والصلاة خلف المقام، والصلاة في حجر إسماعيل، كل هذه أعمال لا تتيسر إلا هناك؛ فلذلك نعتمر في هذا الشهر التماسًا لبركة تلك الأعمال مجتمعة هناك، فأشعر قلبك أنك أتيت إلى هنا وتفعل كل هذه الأفعال طلبًا لتعظيم هذا الشهر العظيم لأن الله عظمه.

# مسألة المكث في مكة أفضل من المكث في المدينة:

تجد بعض الناس يقول: سوف أنتهي من العمرة ثم أذهب إلى المدينة؛ لأن مكة مزدحمة، وأنا أشعر بارتياح قلبي في المدينة أكثر.

وهذه مسألة الترجيح فيها بالهوى ، مسألة تقليد الناس واتباع أقوال العامة أن المدينة أكثر راحة عن مكة ، وهذا مفهوم خاطئ ، ومن تلبيس إبليس .

لا نريد أن ننساق وراء كلام الناس، لابد أن يكون كلامنا منضبطًا بالشرع: في مكة توجد الكعبة بيت الله، وفي المدينة يوجد مسجد رسول الله على مك ولا ينبغي أن نخلط بين ما لله من حق، وما لرسوله على من حق، الرسول على دعا للمدينة فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد»(۱)، وقال على اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة وأنا أحرِّمُ المدينة»(۲)، فالدعاء أن تكون

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (١٧٩٠)، مسلم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٣)، وصححه شعيب الأرنؤوط.

المدينة مثل مكة ، والمقارنة بين مكة والمدينة واضحة ، الصلاة في مكة بمائة ألف ، وفي المدينة بألف ، فأيهما يكون أربح ؟

إنك تجد في كتاب الله عز وجل الثناء كل الثناء على مسجد الكعبة ، فأين مايقابله في مسجد الرسول على ؟! ، ولست بهذا أهون من أمر مسجد رسول الله على الله على الأشياء في موضعها الصحيح ، نعطي كل شيء حجمه اللاثق به ، وهذا من العدل الذي أمرنا الله به ، ومن الفقه الذي نريد دلالة الأمة عليه حتى لا يفوتها عظيمُ الأجر ، أليس النبي على قال في مكة : «والله لأنتِ أحبُ بلادِ الله إلى الله ، وأحبُ بلادِ الله إلى الله ، والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع على ظهر الأرض ، وليس بقعة في الأرض يشترط لدخولها الإحرام والتجرد من الملابس إلا مكة .

إن مكة هي مكة ، والمدينة هي المدينة ، فعدد هدفك من عمرتك ولا تختر ما يوافق هواك ، بل اختر ما هو خير لك في آخرتك ، إننا نحب مسجد رسول الله عليه ليس من أجل النبي عليه فحسب بل نحبه لله ابتداء ، هذه الأمور لابد أن تنضبط انضباطًا صحيحًا لا غلو فيه ولا جفاء .

فاعتكافك في مكة يختلف عن اعتكافك في المدينة ، صلاتك في مكة تختلف عن صلاتك في المدينة ، لا تظن أني بذلك أنهاك عن الذهاب إلى المدينة ، كلا . بل يستحب زيارة مسجد الرسول والمحرض على ذلك . . أسأل الله جل جلاله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة ، وأن يرزقنا العمرة في رمضان دائمًا ولا يحرمنا منها ، وأن يرزقنا الإخلاص فيها .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو يعلىٰ (٥/ ٦٩)، وقال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح.

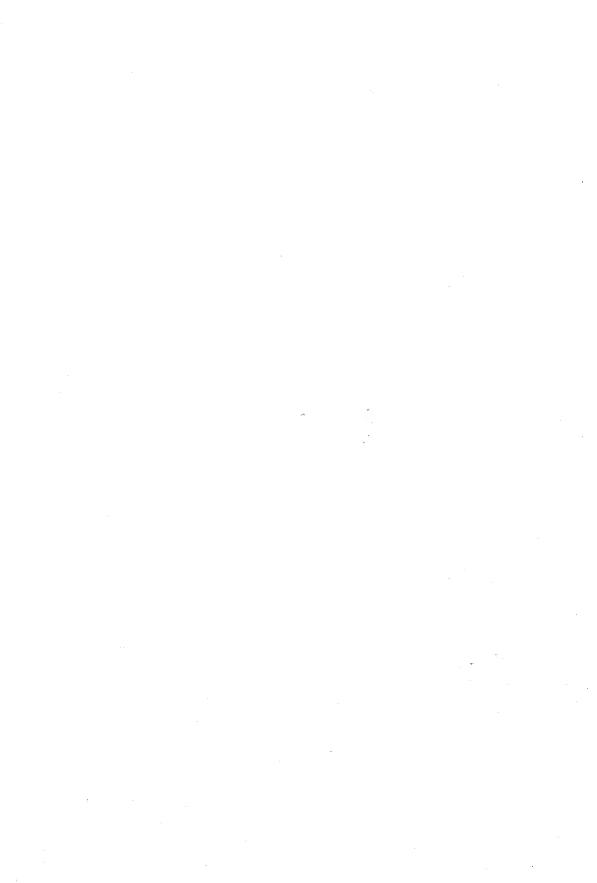

# الفصل الحادي عشر

# نسائم الأسحار

اقعد على جانب وادي السحر؛ فلعل إبل القوم تمر بك . . منهم تعلمتِ الحمام النَّوْح والإبلُ الحنينا . . وآسفَ المتقاعدِ عنهم ، واحسرة البعيدِ منهم .

\*\*\*

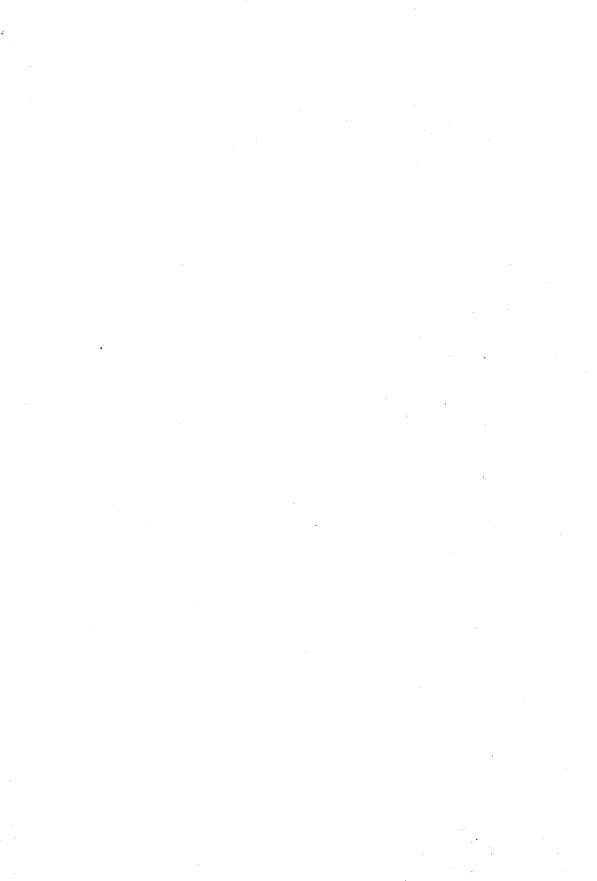

#### نسائم الأسحار

قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْمَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِهِ مِن الْهُدَىٰ وَٱلْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِدَّ أُن مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِدَّ أُن مِن أَلَيْهِ مِن أَلَيْهُ مِن أَلَيْهُ مِن أَلَيْهُ مِن أَلَيْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلَيْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مِن أَلْهُ مَن أَلْهُ مَن مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَن مُذَكُرُون فَى وَإِذَا مَا أَلُكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَدِيثٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْبَسْنَجِبُوا لِى وَلَيُؤْمِنُوا فِي المَاهُمُ مَن مُشْدُون ﴾ [البقرة: ١٨٥-١٨٦].

قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَبُسْتَجِيبُوا لِى وَلِيُؤْمِنُوا بِى لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ ﴾ [البفرة: ١٨٦] .

في وسط سياق الآيات التي تتحدث عن الصوم ، نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة ، نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم ، والجزاء المعجل على الاستجابة للّه ، نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من اللّه ، وفي استجابته للدعاء ، تصوره ألفاظ شفافة تكاد تنير : ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنّي فَرِيثٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدّاع إِذَا دَعَانِ ﴾ .

فإني قريب . . أجيب دعوة الداع إذا دعان . . أية رقة ؟! ، وأي انعطاف؟! ، وأية شفافية ؟! ، وأي إيناس .

وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود ، وظل هذا القرب ؟!! وظل هذا الإيناس.

وفي كل لفظ في الآية كلُّها تلك النداوة الحبيبة : إضافة العباد إليه سبحانه، والرد المباشر عليه منهم سبحانه، لم يقل لهم : فقل لهم إني قريب، إنما

تولىٰ بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال . . قريب . . ولم يقل : أسمع الدعاء . . إنها عجل بإجابة الدعاء : ﴿ أُجِيبُ دَعُونَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ۗ . .

إنها آية عجيبة . . آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة ، والود المؤنس ، والرضى المطمئن ، والثقة واليقين . . ويعيش منها المؤمن في جناب رَضَىً وقربى ندية ، وملاذ أمين وقرار مكين .

وفي ظل هذا الأنس الحبيب ، وهذا القرب الودود ، وهذه الاستجابة السريعة من الله يوجه الله تعالى عباده للاستجابة له ، والإيمان به ، لعل هذا يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح ، فالثمرة الأخيرة من الاستجابة هي لهم كذلك ، وهي الرشد والهدى والصلاح ، فالله غني عن العالمين .

والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد المطلوب للحياة السعيدة التي ترضي الله ، واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له وهم يرشدون ، وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه ، فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم ، فسبحان من أطمع المطيع والعاصي ، والداني والقاصي في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجات والأماني بقوله تعالى: ﴿ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ . .

## تدل هذه الآية على تعظيم حال الدعاء من وجوه :

الأول : كأنه سبحانه وتعالى يقول : عبدي . . أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء ، أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك .

الثاني : أن قوله سبحانه وتعالىٰ : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى﴾ يدل علىٰ أن العبد له ، وقوله : ﴿وَإِنِّ قَرِيبً ﴾ يدل علىٰ أن الرب للعبد .

والثالث : لم يقل : فالعبد منى قريب ؛ بل قال : أنا منه قريب . .

وانظر إلىٰ كرم الجواد الذي إذا لم يُسأل يغضب ، قال تعالىٰ : ﴿ فَلُولَا إِذَ اللَّهُ عَلَمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٤٣] ، وقال تعالىٰ : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُو رَقِ لَوْلا دُعَالُوكُمُ مَا فَقَد كَذَبْتُهُ فَقَد كَذَبْتُهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وقال رسول الله ﷺ : « من لم يسأل الله يغضب عليه » (١٠).

فالدعاء تذلل وخضوع ، وإخبات وانطراح على سُدَّةِ الكريم ، قال رسول اللَّه ﷺ : « إن اللَّه حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفرًا خائبتين » (٢).

وإن لم يكن رمضان وقت الدعاء المستجاب ، ففي أي شهر يكون الدعاء ؟، وهو وقت الشفاة الذابلة والطاعة الكاملة ، والبطون الضامرة ، وقت نزول الملائكة ، وقت فتح أبواب الرحمة وأبواب السماء.

ولكن أبواب السماء تحتاج إلى مفاتيح تنفتح بها؛ فإن الله جل جلاله بحكمته ورحمته جعل لكل شيء سببًا، وأمرنا بالأخذ بالأسباب لنصل إلى مراده سبحانه وتعالى من غير أن نتعلق بها؛ فهو سبحانه غنيٌ عن الأسباب، ولكنها من سنن الله الربانية أن تكون البداية من العبد في إظهار الافتقار والحاجة والله يتمم له ويعطيه أكثر من مراده.

ولذلك جمع العلماء للدعاء آدابًا وأسبابًا يُرجى لمن التزمها أن يحوز دعاؤه القبول، أحب قبل أن ندعو وقبل أن أذكر لك طرفًا من عيون دعاء الصالحين ؟ أن أسردها لك ابتداء .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٢)، وصححه الألباني (٢٤١٨) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٨٨) وصححه الألباني (١٧٥٧) في «صحيح الجامع».

#### آداب الدعاء:

(١) أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل .

# (٢) أن يغتنم الأحوال الشريفة :

وإليك بعض الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء :

#### \* وقت التنزل الإلهي :

قال على الله تعالى في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة ؛ إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة »(١).

#### \* في السجود :

قال رسول اللَّه ﷺ: « وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم »(٢).

#### ان يبيت على ذكر فيتعار من الليل فيدعو :

قال رسول الله ﷺ: « ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله له »(٣).

#### \* عند الأذان:

قال رسول اللَّه ﷺ: « إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٥٧). (٢) أخرجه مسلم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٤) ، وصححه الألباني (٥٧٥٤) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٢)، وصححه الألباني (٨٠٣) في "صحيح الجامع".

#### \* بين الأذان والإقامة :

قال رسول الله على : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد »(١).

\* عند نزول المطر ، وعند التقاء الجيوش ، وعند إقامة الصلاة :

قال رسول اللَّه ﷺ : « اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش ، وإقامة الصلاة ، ونزول الغيث »(٢).

#### \* آخر ساعة من نهار الجمعة :

قال رسول الله على الله على الجمعة ثنتا عشرة ساعة ، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر »(٣).

# \* دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب :

دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير ؛ قال الملك الموكل به: آمين ، ذلك بمثل.

قال رسول اللَّه ﷺ : « دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد »(٤).

\* دعوة المسافر ، والمظلوم ، والوالد لولده ، ودعوة الصائم :

قال رسول الله على : « ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم ، ودعوة المظلوم ، ودعوة المسافر »(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩)، وصححه الألباني (٢٦٥) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٦٢٥٢)، وصححه الألباني (١٠٢٦) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، وصححه الألباني (٨١٩٠) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة (١٩٠١)، وصححه الألباني (٣٠٣٠) في صحيح الجامع».

#### \* عدم العجلة:

قال رسول اللَّه ﷺ: « يستجاب الأحدكم ما لم يعجل ، يقول : قد دعوت فلم يستجب لي الأ<sup>(١)</sup>.

#### \* دعاء رمضان:

فهو وقت صيام وزمان شريف ، وهناك علاقة وطيدة بين فتح أبواب السماء وأبواب الرحمة وإجابة الدعاء ، وهي حاصلة في رمضان ، وقال رسول الله على على يوم وليلة عتقاء ، لكل عبد منهم دعوة مستجابة »(٢).

- (٣) أن يدعو مستقبل القبلة ، ويرفع يديه إلى السماء .
- (٥) أن لا يتكلف السجع في الدعاء ، ادع بلسان الذلة والافتقار ، لا بلسان الفصاحة والانطلاق .
  - (٦) التضرع والخشوع والرغبة والرهبة .
- (٧) أن يجزم بالدعاء ، ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه : قال سفيان بن عينة : لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه ، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله : ﴿قَالَ رَبِّ فَٱنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ﴾ [الحجر: ٣٦-٣٣] .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٥٩٨١)، ومسلم (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤)، وصححه الألباني (٢١٦٩) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري (٢٨٣٠)، مسلم (٢٧٠٤).

(٨) أن يلح في الدعاء ، ويعظم المسألة ، ويكرر الدعاء ثلاثا : قال ابن مسعود : كان رسول الله عليه إذا دعا دعا ثلاثا ، وإذا سأل سأل ثلاثا ، وقال عليه : « إذا تمنى أحدكم فليكثر ؛ فإنما يسأل ربه »(١).

قال المناوى: إذا تمنى أحدكم خيرا من خير الدارين فليكثر الأماني فإنما يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليه ، فيعظم الرغبة ويوسع المسألة ، ويسأله الكثير والقليل حتى شسع النعل ، فإنه إن لم ييسره لا يتيسر ، فينبغي للسائل إكثار المسألة ولا يختصر ولا يقتصر فإن خزائن الجود سحاء الليل والنهار ، ولا يفنيها عطاء ، وإن جل وعظم فعطاؤه بين الكاف والنون ، وليس ذا بمناقض لقوله سبحانه : ﴿وَلَانَصِيبُ تَنَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ ، بَعَضَكُم عَلَى النساء: ٣٦] ، فإن ذلك نهي عن تمني ما لأخيه بغيا وحسدا ، وهذا تمني على الله سبحانه خيرا في دينه ودنياه وطلب من خزائنه اه.

(٩) أن يفتتح الدعاء بذكر الله والثناء عليه ، وأن يختمه بالصلاة على رسول الله على الله على الله على النبي محجوب حتى يصلي على النبي (٢).

قال أبو سليمان الداراني كَالله : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي على النبي على النبي على الله عز وجل يقبل النبي على النبي على النبي على الله عز وجل يقبل الصلاتين ، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما .

(١٠) وهو الأدب الباطن ، وهو الأصل في الإجابة ، التوبة ورد

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ٣٠١، وصححه الألباني (٤٣٧) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٧٥)، وحسنه الألباني (٤٥٢٣) في «صحيح الجامع».

المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة ، فذلك هو السبب القريب في الإجابة.

قال مالك بن دينار: إنكم تستبطئون المطر، وأنا أستبطئ الحجارة، أي نزول الحجارة.

وقال ابن المبارك : قدمت المدينة في عام شديد القحط ، فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم ، إذا أقبل غلام أسود ، فجلس إلى جنبي فسمعته يقول : إلهي . أخلقت الوجوة عندك كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال ، وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك ، فأسألك يا حليمًا ذا أناة . . يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة ، فلم يزل يقول : الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل يقول : الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب ، قال ابن المبارك : فجئت إلى الفضيل فقال لي : مالي أراك كثيبًا ؟، قال : أمرٌ سَبقَنَا إليه غيرنا فتولاه دوننا ، وقصصت عليه القصة فخرً الفضيل مغشيًا عليه .

#### إخوتاه . .

الدعاء والمناجاة والتضرع والافتقار بالأسحار؛ عبادة لها لذة، وفي رمضان لها طعم آخر، لها في رمضان مذاق خاص، والسعيد السعيد من قام في السحر يناجي ربه ويتملقه؛ ليستنشق نسيم الأنس بالله، فوالله ثم تالله لو شممت نسيم الأسحار لاستفاق منك قلبك المخمور.

وفي هذا الفصل المفعم بالبكاء على النفس، والرجاء لفضل الله، والخوف من النيران وطلب الجنان، نتعرض لأمثلة عطرة من مناجاة وأدعية السلف الأكابر، لنتعلم كيف نتملق ربنا ونستفتح لديه بالدعاء، ولم نتعرض لأدعية القرآن الكريم والسنة؛ فهي بفضل الله معروفة لديكم ومشهورة.

إخوتاه . .

قال يحيى بن معاذ الواعظ: طوبى لعبد أصبحت العبادة حرفته، والفقر منيته، والعزلة شهوته، والآخرة همته، وطلب العيش بلغته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذل عزته، وجعل إلى الرب حاجته، يذكر في الخلوات خطيئته، وأرسل على الوجنة عبرته، وشكا إلى ربه غربته، وسأله بالتوبة رحمته، وطوبى لمن كان ذلك صفته، وعلى الذنوب ندامته، جئار الليل والنهار، وبكاء إلى الله بالأسحار، يناجي الرحمن، ويطلب الجنان، ويخاف النيران.

إخوتاه . .

لو رأيتم أرباب القلوب والأسرار، وقد أخذوا أهبة التعبد في الأسحار، وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار، ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُ ﴾.

عقدوا عزم الصيام وما جاء النهار، وسجنوا الألسنة فليس فيهم مهذار، وغضوا أبصارهم ولازمٌ غَضُّ الأبصار، فانظر مدحهم إلى أين انتهى وصار، أحزانهم أحزان ثكلى مالها اصطبار، ودموعهم لولا التحري لقلت كالأنهار، ووجوههم من الخوف قد علاها الصفار، والقلق قد أحاط بهم ودار، ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ ﴾.

جَدُّوا في انطلاقهم إلى خلَّاقهم، وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم، فإذا بهم قد أذابهم كرب اشتياقهم، أتدري ما الذي حبسك عن لحاقهم: حب الدرهم والدينار.

أيقظنا اللَّه وإياكم من هذه السُّنة ، ورزقنا اتباع النفوس المحسنة ، وآتانا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ووقانا عذاب النار .

#### من أدعية السلف . ومناجاتهم :

وربّ ، ما أحكمَك وأمجدَك وأجودَك وأرافك ، وأرحمك وأعدلك وأقربك ، وأقدرك وأقهرك ، وأوسعَك وأقضاك ، وأبينك وأنورك وألطفك وأخبرَك ، وأعلمك وأشكرك وأحلمك ، وأحكمك وأعطفك وأكرمك . .

ورب ، ما أرفع حُجتَك وأكثر مِدحتك ، رب ما أبين كتابِك وأشدً عقابك ، رب ما أجزل عطاءك وأجل عقابك ، رب ما أجزل عطاءك وأجل ثناءك ، رب ما أحلى مكانك وأعظم سلطانك ، رب ما أمتن كيدك وما أغلب مكرك ، رب ما أعلى مكانك وأتم سلطانك ، رب ما أمتن كيدك وما أغلب مكرك ، رب ما أعز ملكك وأتم أمرك ، رب ما أعظم عرشك وأشد بطشك ، رب ما أوسع رحمتك وأعرض جنتك ، رب ما أعز نصرك وأقرب فتحك ، رب ما أعمر بلادك وأكثر عبادك ، رب ما أوسع رزقك وأزيد شكرك ، رب ما أسرع فرجك وأحكم صنعك ، رب ما ألف خيرك وأقوى أمرك ، رب ما أنور عفوك وأجل ذكرك ، رب ما أعدل حكمك وأصدق قولك ، رب ما أوفى عهدك وأنجز وعدك ، رب ما أحضر نفعك وأصدق قولك ، رب ما أوفى عهدك وأنجز وعدك ، رب ما أحضر نفعك وأتقن صنعك .

و إلهي .. تم نورك فهديت فلك الحمد، عَظُمَ حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرمُ الوجوه، وجاهُك أعظمُ الجاه، وعَطِيتُك أفضل العطية وأهناها، تطاع ربَّنا فتشكر، وتعصىٰ فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السُّقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل.

و إلهي يا حَسَنَ التجاوز ، يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح ، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ، ولا يهتك الستر ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالرحمة ، يا صاحب كل نجوىٰ ، ويا منتهىٰ كل شكوىٰ ، يا كريم الصفح ،

يا عظيم المَنّ ، يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها ، يا ربَّنا وسيدَنا ومولانا ، ويا غايةَ رغبتِنا ، أسألك يا اللّه؛ أن لا تشوي وجهي بالنار .

واللهم، انت أحق من ذكر ، وأحق من عُبد ، وأعظم من ابتغي ، وأرأف من ملك ، وأجود من سئل ، وأوسع من أعطى ، أنت الملك لا شريك لك ، والفرد لا نِدَّ لك ، كل شيء هالك إلا وجهك ، لن تطاع إلا بإذنك ، ولن تعصى إلا بعلمك ، تطاع فتشكر ، وتعصى فتغفر ، أقرب شهيد ، وأدنى حفيظ ، حُلْتَ دون النفوس ، وأخذت بالنواصي ، وكتبت الآثار ، ونسخت الآجال ، القلوب لك مُفضية ، والسر عندك علانية ، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت ، والدين ما شرعت ، والأمر ما قضيت ، الخلق خلقك ، والعبد عبدك ، وأنت الرءوف الرحيم ، اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي .

- يا سيدي وأملي، ومن به تم عملي ، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك ، وأعوذ بك من دعاء لا يشتاق إليك ، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك ، وأعوذ بك من عين لا تبكي عليك .
- يا من آنسني بقربه ، وأوحشني من خلقه ، وكان عند مسرتي ؛ ارحم اليوم عَبرتي .
- شهد لك قلبي في النوازل بمعرفة الفضل لك ، وكيف لا يشهد لك قلبي بذلك ، ولا يحسن بقلبي أن يألف غيرك ، هيهات ، لقد خاب لديك المقصرون .
- إلهي ، أصبحت وأمسيت وقلبي مُصِرٌ على حبك سيدي ، ومشتاق إلىٰ لقائك ، فعجل بذلك قبل أن يأتيني سواد الليل .

- قام البطالون وقمت معهم ، قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك ، فكم من ذي جُرم قد صفحت له عن جرمه ، وكم من ذي كرب عظيم قد فرَّ جُتَ له عن كربه ، وكم من ذي ضُرَّ كبيرٍ قد كشفت له عن ضره ، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك ، فأنت المؤمَّل لكُلِّ خير ، والمرجوُّ عند كل نائبة .
- سيدي . قصدَكَ عبد روحُهُ لديك ، وقيادُهُ بيديك ، واشتياقه إليك ، واحسرتاه عليه ، ليله أرَق ، ونهاره قلق ، وأحشاؤه تحترق ، ودموعه تستبق ، شوقًا إلى رؤيتك ، وحنينًا إلى لقائك ، ليس له راحةٌ دونك ، ولا أمل غيرك .
- سيدي . . أحلى العطايا في قلبي رجاؤك . . وأعذب الكلام على لساني ثناؤك . . وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك .
- إلهي . أغلقت الملوك أبوابها ، وبابك مفتوح للسائلين ، غرات النجوم ، ونامت العيون ، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، إلهي . . فرشت الفرش ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، وأنت حبيب المتهجدين وأنيس المستوحشين . .
- إلهي . . إن طردتني عن بابك فإلى باب مَن ألتجي ، وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة مَنْ أرتجي . .
- إلهي . إن عذبتني فإني مستحق العذاب والنقم ، وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم ، يا سيدي لك أخلص العارفون ، وبفضلك نجا الصالحون ، وبحمتك أناب المقصرون ، يا جميل العفو ، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك ، وإن لم أكن أهلًا لذلك ، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة .
  - ه إلهي . . أنت الذي خلقتني ، وفي الرحم صورتني ، فارحمني إلهي ،

فكما مننت عليَّ بالإسلام؛ فامنن عليَّ بطاعتك، وبترك معاصيك أبدًا ما أبقيتني ولا بسرائري، ولا تخذلني بكثرة فضائحي..

- سبحانك خالقي . . أنا الذي لم أزل لك عاصيًا ، فمن أجل خطيئتي لا تَقَرُّ عيني ، وهلكتُ إن لم تعف عني . .
- سبحانك خالقي . بأي وجه ألقاك ، وبأي قدم أقف بين يديك ، بأي لسانٍ أناطقك ، بأي عينٍ أنظر إليك ؟ ، وأنت قد علمت سرائر أمري ، وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني ، ونطقت جوارحي بكل الذي قد كان منى!!
- سبحانك خالقي . فأنا تائب إليك ، فاقبل توبتي ، واستجب دعائي ، وارحم شبابي ، وأقلني عثرتي ، وارحم طول عَبرتي ، ولا تفضحني بالذي قد كان منى . .
- سبحانك خالقي . أنت غياث المستغيثين ، وقرة أعين العابدين ، وحبيب قلوب الزاهدين ، فإليك مستغاثي ومنقطعي ؛ فارحم شبابي ، واقبل توبتي ، واستجب دعوتي ، ولا تخذلني بالمعاصي التي كانت مني . .
- إلهي . . علمتني كتابك الذي أنزلته على رسولك محمد على ، ثم وقعتُ على معاصيك وأنت تراني ، فمَن أشقى مني إذ عصيتك وأنت تراني ، وفي كتابك المنزل قد نهيتني ، إلهي ، أنا إن ذكرتُ ذنوبي ومعصيتي لم تَقَرَّ عيني للذي كان مني ؛ فأنا تائب إليك فاقبل ذلك مني ، ولا تجعلني لنار جهنم وقودًا . .
- اللَّهِمِ . نوِّر دنيانا بنورٍ من توفيقك ، واقطع أيامنا في الاتصال بك ، وانظم شتاتنا في سلك طاعتك ، عجبًا لمن عرفك ثم أحب غيرك ، ولمن



سمع مناديك ثم تأخر عنك ، إلهي ، لا تعذب نفسًا قد عذبها الخوفُ منك . . ولا تُقِذُ بصرًا طالما يبكي لك . . ولا تُقِذُ بصرًا طالما يبكي لك . . ولا تخيب رجاءً وهو منوطٌ بك . .

• إلهي . . ضع في ضعفي قوةً منك ، ودع في كَفِّي كَفِّي عن غيرك ، الرحم عبرة تترقرق على ما فاتها منك ، برّد كَبِدًا تحترق على بُعدها عنك .

مع الهي . عرفتنا بربوبيتك، وأغرقتنا في بحار نعمتك، ودعوتنا إلى دار قدسك، ونعمتنا بذكرك وأنسك.

إلهي، إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت، وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمت، فالعجز شامل، والحصر حاصل، والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم.

• إلهي .. ما عصيناك جهلًا بعقابك ، ولا تعرضًا لعذابك ، ولكن سولت لنا نفوسنا ، وأعانتنا شقوتنا ، وغرنا سترك علينا ، وأطمعنا في عفوك برك بنا ، فالآن من عذابك من يستنقذنا ؟! ، وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا ؟ ، واخجلاه من الوقوف غدًا بين يديك !! ، وافضيحتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك !! ، اللّهم اغفر ما علمت ، ولا تهتك ما سترت .

• إلهي . . إن كنا عصيناك بجهل ، فقد دعوناك بعقل ، حيث علمنا أن لنا ربًا يغفر الذنوب ولا يبالي . .

يا من أقام لي غرس ذكري ، وأجرى لي أنهارًا تجري ، وجعل لي أيام عيد في اجتماع الورى ، وأقام لي فيهم أسواق التقوى ؛ أقبلت إليك معتمدًا عليك ، ممتلئ القلب من رجائك ، ورطب اللسان من دعائك ، في قلبي من الذنوب زفرات ، ومعي عليها ندامات ، إن أعطيتني قبلت ، وإن منعتني

رضيت، وإن تركتني دعوت، وإن دعوتني أجبت، فأعطني إلهي ما أريد، فإن لم تعطني ما أريد؛ فارزقني الصبر على ما تريد.

- اللَّهم، ارحم غربتي في الدنيا، وارحم مصرعي عند الموت، وارحم قيامي بين يديك.
- اللَّهم، إن خطيئتي تعذبني، وتوبتي تذوبني؛ فعيشتي طول دهري بين تعذيب وتذويب.
- واسوأتاه منك ، إذا شاهدتني وهمتي تسبق إلى سواك ، أم كيف لا أضنى في طلب رضاك .
- إلهي . . ما أشوقني إلى لقائك ، وأعظم رغبتي لجزائك ، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين ، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين .
- إلهي . . إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عملي ، فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللي ، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك ؟! ، وإن عدلت فمن أعدل منك هنالك ؟! .
- إلهي . . قد جرت على نفسي بالنظر لها ، وبقي لها حسن نظرك ، فالويل لها إن لم تسعدها .
- إلهي إنك لم تزل بي بَرًا أيام حياتي ، فلا تقطع عني برك بعد مماتي ، ولقد رجوت ممن تولاني في حياتي بإحسانه أن يسعفني عند مماتي بغفرانه .
- إلهي . كيف أيأسُ من حسن نظرك بعد مماتي ، ولم تولني إلا الجميل في حياتي .
- إلهي . إن كانت ذنوبي قد أخافتني ؛ فإن محبتي لك قد أجارتني ، فتول من أنت أهله ، وعُدْ بفضلك على من غره جهله .



- الهي . . لو أردت إهانتي لما هديتني ، ولو أردت فضيحتي لم تسترني ،
   فمتعني بما له هديتني ، وأدم لي ما به سترتني .
- اللَّهم، يا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، افعل بي ما أنت أهله.
- إلهي . أذنبت في بعض الأوقات ، وآمنت بك في كل الأوقات ، فكيف
   يغلب بعض عمري مذنبا جميع عمري مؤمنا ؟!
- إلهي . لو سألتني حسناتي لجعلتها لك مع شدة حاجتي إليها ، وأنا عبد ، فكيف لا أرجو أن تهب لي سيئاتي مع غناك عنها ، وأنت رب ؟! ، فيا من أعطانا خير ما في خزائنه ، وهو الإيمان به قبل السؤال ، لا تمنعنا أوسع ما في خزائنك ، وهو العفو مع السؤال .
  - إلهي . . حجتي حاجتي ، وعدتي فاقتي ، فارحمني .
- إلهي . كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ، ولا أراك تمتنع مع الذنب من العطاء ؟! ، فإن غفرت فخير راحم أنت ، وإن عذبت فغير ظالم أنت .
  - إلهي . . أسألك تذللًا ، فأعطني تفضلًا .
- اللهم، اجعل طاعتك همي، وقوّ عليها جسدي، وسَخٌ نفسي عن الدنيا، واشغلني بما ينفعني، وبارك لي في قواها حتى ينقضي مني حالي، وامنن عليَّ وارحمني، حين تعيد بعد الموت خلقي، ومن سوء الحساب فعافني، يوم تبعثني فتحاسبني، ولا تُعرِض عني، يوم تعرضني بما سلف من ظلمي وجرمي، وآمني يوم الفزع الأكبر، يوم لا تهمني إلا نفسي، وارزقني نفع عملي، يوم لا ينفعني عمل غيري، وكما مننت عليَّ بالإسلام فامنن عليً بطاعتك، وبترك معاصيك أبدًا ما أبقيتني، ولا تفضحني بسرائري، ولا تخذلني بكثرة فضائحي.

• سبحانك خالقي ، أنا تائب إليك فاقبل توبتي ، واستجب دعائي ، وارحم شبابي ، وأقِل عثرتي ، وارحم طول عبرتي ، ولا تفضحني بالذي قد كان مني ، سبحانك خالقي ، أنت غياث المستغيثين ، وقرة أعين العابدين ، وحبيب قلوب الزاهدين ، فإليك مستغاثي ومنقطعي ، فارحم شبابي ، واقبل توبتي ، واستجب دعوتي ، ولا تخذلني بالمعاصي التي كانت مني ، ولا تجعلني لنار جهنم وقودًا ، بعد توحيدي وإيماني بك .

• إلهي · وسيلتي إليك: نعمك علي ، وشفيعي إليك: إحسانك إليّ ، اللّهم ، إليك تقصد رغبتي ، وإياك أسأل حاجتي ، ومنك أرجو نجاح طِلبتي ، وبيدك مفاتيح مسألتي ، لا أسأل الخير إلا منك ، ولا أرجوه من غيرك ، ولاأيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك ، يا من جمع كل شيء بحكمته ، ويا من نفذ في كل شيء حكمه ، يا من الكريم اسمه ؛ لا أحد لي غيرك فأسأله ، ولا أثق بسواك فآمله ، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها ، وأتوكل عليه ، فمن أسأل إن جهلتك ؟! ، وبمن أثق بعد إذ عرفتك ؟!

و اللّهم، إن ثقتي بك، وإن ألهتني الغفلات عنك وأبعدتني العثرات منك بالاغترار، أنا نعمة منك أجري في نعمك، لا أزداد على سابقة علمك، ولا أنتقص من عزيمة أمرك، فأسألك يا منتهى السؤالات، وأرغب إليك ياموضع الحاجات، سؤال من قد كذّب كلّ رجاء إلا منك، ورغبة من رَغِب عن كل ثقة إلا عنك، أن تهب لي إيمانًا أقدم به عليك، وأوصل به عظم الوسيلة إليك، وأن تهب لي يقينًا لا توهنه بشبهة إفك، ولا توهنه خطرة شك، ترحب به صدري، وتيسر به أمري، ويأوي إلى محبتك قلبي، حتى لا ألهو عن شكرك، ولا أنعم إلا بذكرك.

• يا من لا تُمَلُّ حلاوة ذكره ألسن الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه

مدامع الخاشعين، أنت منتهى سرائر قلبي في خفايا الكتم، وأنت موضع رجائي بين إسراف الظلم، من ذا الذي ذاق حلاوة مناجاتك فلها بمرضاة بشر عن طاعتك ومرضاتك ؟!، يا من يعصى ويتاب إليه، فيرضى كأنه لم يعص، بكرم لا يوصف، وتحنن لا ينعت، يا حنّانًا بشفقته، يا متجاوزًا بعظمته، لم يكن لي حول فأنتقل عن معصيتك إلا في وقتٍ أيقظتني فيه لمحبتك، خضعتُ لك وخشعتُ لك إلهي لتعزني بإدخالي في طاعتك، ولتنظر إليّ نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك، يا قريب، لا تبعد عن المغترين، يا ودود، لا تعجل على المذنبين.

- اللّهم، استعملنا بسنة نبينا، وتوفّنا على ملته، وأوزعنا بهديه، وارزقنا مرافقته، وعرفنا وجهه في رضوانك والجنة، اللّهم خذ بنا إلى سبيله وسنته نعوذ بك أن نخالف سنته وسبيله، اللّهم أقر عينه بمن يتبعه من أمته، واجعلنا منهم، وأوردنا حوضه، واسقنا مشربًا رويًا لا نظماً بعده أبدًا، اللّهم ألحقنا بنينا غير خزايا ولا نادمين، ولا خارجين ولا فاسقين، ولا مبدلين ولامرتابين، واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
- إلهي . إن كان صغر في جنب طاعتك عملي ، فقد كبر في جنب رجائك أملي .
- الهي . كيف أنقلب من عندك محرومًا وقد كان حسن ظني بك منوطًا؟! .
  - إلهي . . فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآدميين .
- إلهي . إن كانت أسقطتني الخطايا من مكارم لطفك ، فقد آنسني اليقين إلى مكارم عطفك .

• إلهي . . إن أمنتني الغفلة من الاستعداد للقائك ، فقد نبهتني المعرفة لكرم الائك .

• إلهي . . إن دعاني إلى النار أليم عقابك ، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك .

و اللّهم، اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا، ونظروا فأبصروا، وسمعوا فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة، حتى أناخت وانكسرت عن النظر إلى الدنيا وما فيها، ففتقوا بنور الحكم ما رتقه ظلمُ الغفلات، وفتحوا أبواب مغاليق العمى بأنوار مفاتيح الضياء، وعمّروا مجالس الذاكرين بحسن مواظبة استيدام الثناء، اللّهم، اجعلنا من الذين تراسلت عليهم ستور عصمة الأولياء، وحصّنت قلوبهم بطهارة الصفاء، وزينتها بالفهم والحياء، وطيرت همومهم في ملكوت سمواتك حجابًا حتى تنتهي إليك، فرددتها بظرائف الفوائد، اللّهم اجعلنا من الذين سهل عليهم طريق الطاعة، وتمكنوا في أزمّة التقوى، ومنحوا بالتوفيق منازل الأبرار، فزينوا وتُربوا وكُرموا بخدمتك.

لك الحمد يا ذا المَن والطول والآلاء والسعة ، إليك توجهنا ، وبفنائك أنخنا ، ولمعروفك تعرضنا ، وبقربك نزلنا ، يا حبيب التائبين ، ويا سرور العابدين ، ويا أنيس المنفردين ، ويا حرز اللاجئين ، ويا ظهر المنقطعين ، ويا من حبب إليه قلوب العارفين ، وبه أنست أفئدة الصديقين ، وعليه عطفت رهبة الخائفين ، يا من أذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد ، وحلاوة الانقطاع إليه ، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب ، ويدعو المُولِّين كرمًا ، ويرفع المقبلين إليه تفضلًا ، يا من يتأنئ على الخاطئين ، ويحلم عن الجاهلين ، ويا من حل عقدة الرغبة من قلوب أوليائه ، ومحا شهوة الدنيا عن فكر قلوب خاصته وأهل محته ، ومنحهم منازل القرب والولاية ، ويا من لا يضيع مطبعًا ، ولا ينسئ محته ، ومنحهم منازل القرب والولاية ، ويا من لا يضيع مطبعًا ، ولا ينسئ

صبيًا، ويا من منح بالنوال، ويا من جاد بالاتصال، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا، وكشف بالرحمة غمومنا، وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا، يا آنس وحشتنا، ويا طبيب سقمنا، يا غياث من أسقط بيده، وتمكن حبل المعاصي من رقبته، وأسفر خذرُ الحيا عن وجهه؛ هب لنا رحمة منك وعافية بين يديك، يا خير من قدر، وأرأف من رحم وعفا.

- إلهي · فإني أعترف لك اللَّهم بما دل عليه صنعك ، وشهد لك فعلك ، فهب لي اللَّهم تطلب العزيمة إليك ؛ لأن من لم يشبعه الولوع باسمك ؛ ولم يروه من ظمئه ورود غدران ذكرك ، ولم ينسه جميع الهموم رضاه عنك ، ولم يلهه عن جميع الملاهي تعدد آلائك ، ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك ؛ كانت حياته ميتة ، وميتته حسرة ، وسروره غُصَّة ، وأنسه وحشة .
  - إلهي عبوب نفسي ، وافضحها عندي لأتضرع إليك في التوفيق للتنزه عنها ، وأبتهل إليك بين يديك خاضعًا ذليلًا في أن تغسلني منها ، واجعلني من عبادك الذين شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ، تجول في ملكوتك وتتفكر في عجائب صنعك ، ترجع بفوائد معرفتك وعوائد إحسانك ، قد ألبستهم خُلَعَ محبتك ، وخلعت عنهم لباس التزين لغيرك .
  - إلهي . لا تترك بيني وبين أقصى مرادك حجابًا إلا هتكته ، ولا حاجزًا إلا رفعته ، ولا وَغرًا إلا سهلته ، ولا بابًا إلا فتحته ، حتى تقيم قلبي على الحق في معرفتك ، وتذيقني طعم محبتك ، وتبرد بالرضا منك فؤادي وجميع أحوالي ؛ حتى لا أختار غير ما تختاره ، وتجعل لي مقامًا فسيحًا في ميدان طاعتك .
  - إلهي كيف أسترزق من لا يرزقني إلا من فضلك ؟! ، أم كيف أسخطك في رضا من لا يقدر على ضري إلا بتمكينك ؟! ، فيا من أسأله إيناسًا

به وإيحاشًا من خلقه ، ويا من إليه التجائي في شدتي ورجائي ؛ ارحم غربتي ، وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقينًا ، ولا تكلني إلىٰ نفسي الأمارة بالسوء طرفة عين .

• إلهي . . لو أصبتُ مَوْئِلًا في الشدائد غيرَك ، أو ملجًا في المنازل سواك ، لحق لي أن لا أعرض إليه بوجهي عنك ، ولا أختاره عليك ؛ لقديم إحسانك إلي وحديثه ، وظاهر منتك عليَّ وباطنها ، ولو تقطعت في البلاد إربًا إربًا ، وانصبت عليَّ الشدائد صبًّا صبًّا ، ولا أجد مشتكىٰ غيرك ، ولا مُفَرِّجًا لما بي عني سواك ، فيا وارث الأرض ومَنْ عليها ، ويا باعث جميع من فيها ؛ ورَّث أملي فيك منى أملي ، وبلغ همي فيك منتهىٰ وسائلي .

### نعم إخوتاه:

هذه أدعية سلفنا. ما أطيبها. ما أرقها. ما أطيب أملهم في المناجاة ، ما أقربهم من طريق النجاة ، ما أقل ما تعبوا ، وما أيسر ما نصبوا ، وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبوا ، لو ذاق الغافل شراب أنسهم في الظلام ، أو سمع الجاهل صوت حنينهم في القيام ، وقد نصبوا لما انتصبوا له الأقدام ، وترنموا بأشرف الذكر وأحلى الكلام ، وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام ، وركزوا على باب اليقين بالحق الأعلام ، وزمّوا مطايا الشوق إلى دار السلام ، وسارت جنود حبهم والناس في الغفلة نيام ، وشكوًا في الأسحار ما يلقون من وقع الغرام ، ووجدوا من لذة الليل ما لا يخطر على الأوهام ، وإذا أسفر النهار تلقوه بالصيام ، وصابروا الهواجر بهجر الشراب وترك الطعام ، وتدرعوا دروع التقل خوفًا من الزلل والآثام ، فنورهم يُخجلُ شمسَ الضحى ويُزري بدرَ التَّمَام ، فلأجلهم تَنْبُتُ الأرض ، ومن جَرَّاهم يجري الغَمَام ، وبهم

يُسامح الخطاءون ويُصفح عن أهل الإجرام، فإذا نازلهم الموتُ طلبَ لهم كأسَ الحمام، وإذا دفنوا في الأرض فَخَرَت بحفظها تلك العِظام؛ فعلى الدنيا إذا ماتوا من بعدهمُ السلام.

\*\*\*



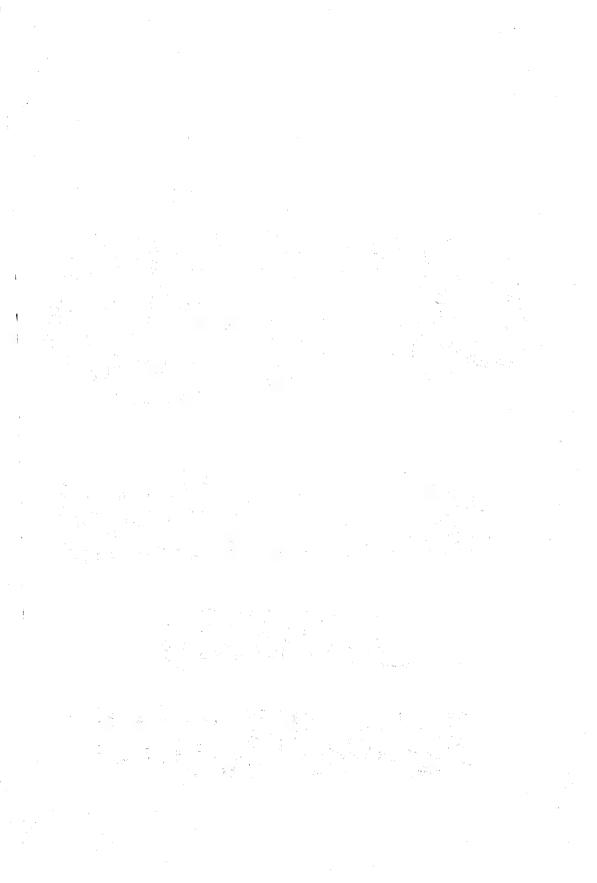

## وداع رمضان

أيها الإخوة . . أنا أحبكم في الله . .

ها هو الضيف الكريم يلوح بالرحيل، تمضي أيامه مسرعةً وكأنها حلمٌ جميل.

فيايها الضيف الكريم على رِسلك؛ فقلوبنا لازالت مشتاقةً إلى وَصْلِك. انتظر . . تمهل فما أجمل مقامك، وما أحلى أيامك . . وما أمتع صيامك!! لقد ذقنا فيك لذةً في غيرك ما ذقناها، لقد عشنا فيك عيشةً في غيرك ما عشناها!

فكيف ترحل عنا بعد أيام لنا حُلوة قضيناها ؟! ، إن رحيلك عنا مصيبة أبدًا لن ننساها . .

ولكن تلك مقادير ربي قدرها وسواها، فاللَّهم أجرنا في مصيبتنا يا رب. . إخوتاه . .

ولَّت أيامُ رمضانَ مسرعة ، ولم يبقَ منه إلا أيامٌ قلائل ، ووجب علينا التنبيه ، والتنويه لما فات ولما بقي . . بقي إخوتاه عشرة أيام . . فانتبهوا فسوف تمر هي الأخرى كلمح البصر .

 وقد كان السلف إذا دخلت العشر ؛ رفعوا الهمة إلى منتهاها ، وبذلوا كل الطاقة ، وكيف لا والعشر هي آخر السباق .

قال طلحة بن عبيد الله: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها ؛ أخرجت كل ما عندها .

فالسعيد من اغتنم موسم العمر قبل ذهابه ، وحاسب نفسه قبل قراءة كتابه ، وراقب مولاه مراقبة من يعلم أنه يراه في ذهابه وإيابه .

فينبغي إخوتاه أن نراعي هذا الفضل مدة عمرنا، ولا نضيع هذه الليالي المباركات، التي أخبر النبي على قطعًا أن ليلة القدر فيها؛ فلعل أحدنا يكون قد مات قبل أن يدرك العشر الأواخر في العام القادم: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسَرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَهِنَ السَّنِخِرِينَ اللهُ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللّهُ هَدَينِ لَكُنتُ مِنَ الْمُنَقِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦-٥٧]، أو تقول: ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٣].

إخوتاه .

اللَّه سبحانه وتعالىٰ يقول: ﴿وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَضْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُنُهَا ٱلسَّمَكِوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ اللَّمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

اللَّه سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيِن ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٧٥).

وهذه الأيام في آخر الشهر نحتاج للمناقشة حتى يستطيع الإنسان الحصول على أعلى الدرجات، وتحتاج إلى المسارعة بل ومسابقة الأنفاس لأنها تمر مَرَّ السحاب، وكل لحظة مرت لا تعود ولا تعوض ؛ فسابق أخي الحبيب أجلك، وأدرك رضا الله بعملك، واشحذ همتك ؛ فهذا أوان جِدَّك.

## وظائف آخر الشهر :

# أولًا: وقفة صادقة مع اللَّه ومع النفس:

لابد أيها الإخوة من وقفة صادقة دون كذب أو خداع أو مواربة ، لم يبق من الشهر إلا القليل فماذا أنت صانعٌ فيه ؟

## في هذه الوقفة تنظر فعليًا وبعد تفرغ تام:

- هل أديت العبادات على وجهها؟
- \* هل عشت رمضان حقيقةً كما يحب ربنا ويرضى ؟
  - \* هل ذاق قلبك طعم العبادات ؟
- \* هل حصلت التقوى المنشودة المقصودة من وراء هذا الصيام ؟
  - \* هل تلوت القرآن وسمعته وأحيا الله به مَوَاتَ قلبك ؟
  - \* هل تغير البيت وتحول نمط الحياة عندك فصرت عبدًا ربانيًا ؟
    - \* هل أحسست بتغيير فعليّ في قلبك فرأيت نورًا جديدًا ؟
- \* هل بعد هذا التغيير عازمٌ على الثبات فلن تعود إلى المعاصي ؟
- \* هل تظن بعد هذه الليالي الطويلة أنك قد أعتقت رقبتك من النار ؟
- \* هل بعد كل تلك الليالي وفيها من فرص المغفرة ما فيها ؛ تظن أنك قد
   غفر لك ما تقدم من ذنبك ؟

أيها الحبيب المحب، لا تجامل. . ولا تتجاهل. .

قف وقفة صادقة واستعن باللَّه على نفسك واصدقني ، لا ؛ بل اصدق اللَّه يصدقك وأجب عن الأسئلة ، ومازالت أمامك فرصة ، هيا ركز في الأيام الباقية واعمل عمل رجلٍ يريد أن يستدرك ما فات .

هيا انطلق وتخلص من قيودك، وتبرأ من عيوبك، والتمس رضا ربك. .

هيا اعمل ودعك من الكسل، وودع الأمل، وسارع الأجل، ولا تترك فرصةً للعمل إلا وعملت بها . .

اعتكف كل الباقي، وداوم علىٰ العبادة، واجتهد في البكاء وطلب العفو . .

أيها الإخوة . . كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده ، قال تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنْهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون : ٦٠].

قال على بن أبي طالب: كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا اللّه عز وجل يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، أنت قد عملت، ولكن هل قُبِل عملك ؟، هذا هو الأخطر، قبول العمل، فكم من عملٍ يتقنه صاحبه ويحسنه ويزينه ثم يرده اللّه عليه ولا يقبله، وذلك بسوء نية صاحبه، اللّهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

<u>لذلك قال بعض السلف:</u> الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل ، وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح ، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا ، هذا هو فقه السلف وفهمهم ، فكم من مغرور بعمله وليس له منه شيء ، كم من معجب بصلاته وليس له فيها حسنة !!

ولذلك خرج عمر بن عبد العزيز على الناس في يوم عيد الفطر، فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله ثلاثين يومًا، وقمتم ثلاثين ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. . فاللهم تقبل منا يا رب. وكان عبد الله بن مسعود يقول في آخر ليلة من رمضان: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه، أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جَبرَ الله مصيبتك.

فيا أرباب الذنوب العظيمة ، الغنيمة الغنيمة ، في هذه الأيام الكريمة ، فما منها عِوضٌ ولا قيمة ، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة ، والمنحة الجسيمة ، يا من أعتقه الله من النار ، إياك أن تعود بعد أن صرت حرًا إلى رِق الأوزار ، أيبعدك مولاك عن النار وتتقرب منها !! ، وينقذك منها وأنت توقعُ نفسك فيها ولا تحيد عنها !! . . ويا أيها العاصي ، لا تقنط من رحمة الله بسوء أعمالك ، فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك ؛ فأحسن الظن بمولاك وتب إليه ؛ فإنه لا يهلك على الله إلا هالك .

### ثانيًا: ملازمة الاستغفار:

أيها الإخوة ، لقد رأيت أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعد الحج بالاستغفار فقال سبحانه : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهُ إلله عن العابدين المتهجدين أنهم كانوا يختمون صلاتهم بالاستغفار ، فقال سبحانه وتعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ التّلِ مَا يَهَجَعُونَ ۞ وَوَالْأَسْحَارِ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٥-١٨].

قال الحسن: مَدُّوا الصلاة إلى السَّحرَ ثم جلسوا يستغفرون.

وكان من هدي النبي محمد ﷺ إذا انتهى من الصلاة أن يستغفر ثلاثًا فيقول: أستغفر الله . . أستغفر الله . .

لذلك نقول: أكثِر من الاستغفار في نهاية صيامك، استغفر الله كثيرًا ترتق ما انفتق من صيامك.

كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه، سبحان الله!، إذا كان هذا حال السلف الذين أحسنوا عبادتهم وأتقنوها وأخلصوا فيها، فكيف حال المسيئين مثلنا في عباداتهم!!

وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه إلى الأمصار بمناسبة آخر رمضان: قولوا كما قال أبوكم آدم: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَفْفِر لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُوْنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقولوا كما قال نوح عليه السلام: ﴿وَلِلّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيَ آكُن مِّنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧]، وقولوا كما قال موسى عَلَيْتَكَلِلاً: ﴿وَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَقْيِي فَأَغْفِر لِي ﴾ [القصص: ١٦]، وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: ﴿ لَا إِلَهُ إِلّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياه: ٨٧].

ويروىٰ عن أبي هريرة تَعَلِيْكِهِ قال: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل.

وعن ابن المنكدر قال: الصيام جُنَّةٌ من النار ما لم يخرقها، والكلام السئ يخرق هذه الجُنَّة، والاستغفار يرقع ما تخرَّقَ منها.

فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع، وعمل صالح له شافع، كم نخرق صيامنا بسهام الكلام، ثم نرقعه وقد اتسع الخَرْق على الراقع، كم نرفو خروقه بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع.

يا رب، ارحم من حسناته كلها سيئات، وطاعاته كلها غفلات.

وقريب من هذا أمر النبي ﷺ لعائشة تعليمها في ليلة القدر بسؤال العفو ؛ فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله تعالى إلا العفو كالمسيء المقصر.

كان صِلَةُ بنُ أَشْيَم يُحيي الليل ثم يقول في دعائه عند السحر: اللَّهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟!

أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة وهي حل عقدة الإصرار، فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر؛ فمردود، وباب القبول عنه مسدود، قال كعب: من صام رمضان وهو يحدّث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أنه لا يعصي الله؛ دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود.

عباد الله . . شهر رمضان قد أوشك على الانتهاء ، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف ، من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عَرَف ، من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفًا من فوقها غرف ، ألا إن شهركم قد أخذ في النقص ؛ فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف ، فكل شهر عسى أن يكون منه خلف ، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف ؟!!

ثالثًا: سؤال اللَّه العفو، والتركيز على هذا السؤال، والانشغال بذلك:

قالت عائشة تَعَلَّقُهُ للنبي ﷺ: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ ، قال: «قولي اللَّهم إنك عفق تحب العفو فاعف عني»(١).

العفو من أسماء الله تعالى، وهو يتجاوز عن سيئات عباده، الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٧١)، وصححه الألباني (٣٣٣٧) في «الصحيحة».

أحب إليه من عقوبته، وكان النبي عَلَيْهُ يقول: «أعوذ برضاك من سَخَطِك وبمعافاتك من عقوبتك»(١).

قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحبّ الأشياء إليه ؛ لم يبتل بالذنب أكرمَ الناس عليه ، يشير إلى أنه ابتلي كثيرًا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ، ليعاملهم بالعفو فإنه يحب العفو ، قال بعض السلف الصالح : لو علمت أحبّ الأعمال إلى الله تعالى ، لأجهدتُ نفسي فيه ، فرأى قائلًا يقول له في منامه : إنك تريد ما لا يكون ، إن الله يحب العفو ، أن يعفو ، وإنما أحبّ أن يعفو ، ليكون العباد كلهم تحت عفوه ، ولا يُدِلُّ أحدٌ منهم بعمل .

وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعًا أن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد ﷺ فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر، وعاقًا، ومشاحنًا، وقاطع رحم.

لما عرف العارفون بجلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا، ما ثُمَّ إلا عفو اللَّه أو النار، لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو اللَّه استروحت إلى برد عفوه.

كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللَّهم إن ذنوبي قد عظمت، فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جَنْبِ عفوك فاعف عني.

وقال آخر منهم: جُرمي عظيم، وعفوك كثير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. . اللَّهم اعف عنا .

يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر؛ وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٦).

ليالي العشر ، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ، ثم لا يرون لأنفسهم عِملًا صالحًا ولا حالًا ولا مقالًا ، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر ، قال يحيى بن معاذ : ليس بعارف من لم يجعل غاية أمله من الله العفو .

كان مُطَرِّفُ يقول في دعائه: اللَّهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة.

رابعًا: بذل أقصىٰ حدٍّ في الاجتهاد:

في صحيح مسلم من حديث عائشة تَعَلِّجُهَا أنها قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ يَعِلْجُهَا أنها قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ يجتهد في غيره ».

أخي الحبيب، ينبغي أن يكون الاجتهاد في أواخر الشهر أكثر من أوله لشيئين:

أحدهما: لشرف هذه العشر، وطلب ليلة القدر.

والثاني: لوداع شهرٍ لا يدرى هل يلقى مثله أم لا.

وقد يحصل من بعض الناس العكس ، أنك تجد في أول رمضان شيئًا من النشاط والهمة في العمل ، ثم يصاب بالفتور بعد ذلك ، أو ينشغل بتفاهات تشغله عن إكمال الشهر كما ينبغي .

رغم أن المفروض هو العكس لو كان للعمل ثمرة؛ فإنه كلما زاد من الطاعات والعبادات التي يؤديها كل يوم في رمضان يترقى درجة إن كان من المقبولين، فتزداد طاعاته وقرباته في اليوم التالي، حتى يصل إلى أقصى علو همة عند نهاية الشهر، كما كان هذا شأن النبي على وأصحابه، فإنه كما مر معنا كان على إذا دخل العشر شدًّ المِنْزَر، وأيقظ أهله، وأحيا الليل كُله.

وقد ذُكر عن بعض السلف أنه حين أتاه الموت وفي سياق السكرات ، كان يقوم ويقعد - يعني يصلي - فقيل له: في مثل هذه الحال ؟ ، أرح نفسك ، فقال: إن الخيل إذا بلغت إلى رأس مجراها ، أخرجت أقصى ما عندها ، وأنا أسابق بأنفاسي ، فأنت الآن - أيها الحبيب - تسابق الساعات ، فرمضان على وشك الانتهاء ، فابذل أقصى ما تستطيع ، ولتمض هذه الأيام العشر إن مضت بغير أكل ولا شرب ولا نوم وليكن ما يكون .

قيل لبعض السلف: لا تبكِ، فإنك إن بكيت عميت، قال: ذلك لعيني شهادة، فبكى حتى عمي، افهم ما قصدتُ الإشارة إليه، وارغب فيما عند الله، واستعن بالله.

### خامسًا: إياك والعجب والغرور:

عن أبي بَكْرَةً تَعْلَيْهِ عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يقولن أحدكم: صُمْتُ رمضانَ كُلّه، ولا قمتُ رمضانَ كُلّه»(١)، فلا أدري أكره التزكية أم لابد من غفلة.

أخي الحبيب، إياك والأمراض القلبية؛ إنما شرع الصيام والقيام وتلك الأعمال التي أديتها في رمضان لتزكية النفس وإصلاح القلب؛ ولكن هناك بعض الأمراض المستوطنة التي يصعب اقتلاعها بسهولة، منها هذا الداء الدفين والمرض الخبيث: العجب ورؤية النفس.

قال ابن القيم - عليه رحمة الله: بين العمل وبين القلب مسافة ، وفي تلك المسافة قُطَّاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب ، فتجدُ الرجل كثيرَ الصلاة كثيرَ الصيام ، كثيرَ الذكرِ وتلاوةِ القرآن ولم يَصِلْ إلىٰ قلبه من عملهِ شيء ، لا خوف ، ولا رجاء ، ولا محبة. ولا يقين ، ولا رضا ، وقد تستولي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤١٥)، وضعفه الألباني (٢٠٦٢) في "ضعيف أبي داود".

النفس على العمل الصالح فتصيّره جندًا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجلَ اعبدَ ما يكون، أزهدَ ما يكون، وهو عن اللّهِ أبعدُ ما يكون.

الشاهد من هذا الكلام أن النفس قد تستولي على العمل الصالح فتصول به وتطغى ؛ فاحذر من ذلك ، أن تستولي نفسك على مشاق الأعمال في رمضان ، من صيام وقيام وقرآن وذكر واعتكاف وغيرها ، وتصول بها على سبيل الفخر ، وتنتفخ بها بالزهو والتعالي على الآخرين ، فتخسر كل ذلك ، وتفقد ثواب العمل ، ونتيجة العمل ، فالحذر الحذر .

إن من علامات القبول أن يزداد الإنسان انكسارًا وذُلًا وخضوعًا للرب جل جلاله . . فازدد ذُلًا ؛ تزدد قُربًا .

عبادَ اللّه . . إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ، ولم يبق منه إلا القليل ، فمن منكم أحسن فعليه بالتمام ، ومن فرط فيه فعليه بالحسن والعمل بالختام ، اغتنموا منه ما بقي من الليالي اليسيرة والأيام ، واستودعوه عملًا صالحًا يشهد لكم عند الملك العلام ، وودعوه عند فراقه بأزكل تحيةٍ وسلام .

إخوتاه . . قلوبُ المتقين إلى هذا الشهر تجِنّ ، ومن ألم فراقه تثِنّ ، كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع ، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع .

يا حسرة مَنْ فاته الخيرُ في رمضان ، كم نُصِحَ المسكين فما قبل النصح ، كم دُعِيِّ إلىٰ المصالحة فما أجاب إلىٰ الصلح ، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد ، كم مرت به زُمَرُ السائرين وهو قاعد ، حتىٰ إذا ضاق به الوقت ، وخاف المَقْت ندم علىٰ التفريط حيث لا ينفع الندم ، وطلب الاستدراك في وقت العدم .

إخوتاه . .

أيام العشر أيام الحياة . . فيها الخيرات والبركات ، والأجور الكثيرة ، والفضائل الجزيلة ، فيها تزكو الأعمال ، وتُنال الآمال ، كيف لا والنبي ﷺ كان يسهر ليلَه ، ويحمِلُ كَلَّه ، ويقوم الليلَ كُلَّه .

هذه العشر تُملاً فيها المساجد، ويخشع فيها الراكع والساجد، وينهض إلى الخيرات كل قاعد، ويصير الراغب كالزاهد، شرَّف اللَّه أوقات رمضان على سائر الأوقات، وخَصَّ العشر الأواخر بمزيدِ فضلٍ وإكرام، فأجزَلَ فيها الإفضال والإنعام، ودليلُ فضله أن فيها ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر.

\* \* \*

#### ليلة القدر

فضلها عظيم، وخيرها عميم، وكيف لا وقد شهدت نزول القرآن الكريم، الذي يقود من اعتصم به إلى جنات الخلد والنعيم، كفى بقدر ليلة القدر أنها خير من ألف شهر، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا آَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةً ٱلْقَدْرِ ضَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ضَيْلًا إِإِذْنِ رَبِّهِم مِن القَدْرِ ۞ لَكُلَّكُمْكُهُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ آمْرٍ ۞ لَكُلَّكُمْكُهُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ آمْرٍ ۞ القدر: ١-٥].

ليلة مباركة ، من حُرم خيرَها فقد حُرم الخيرَ كُلَّه ؛ ولذلك يستحب للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحييها إيمانًا وطمعًا في أجرها العظيم ، بالقيام والذكر والقرآن والدعاء ، ومن فعل ذلك غُفر له كل ما مضى من ذنوبه ، قال رسول الله على من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه »(١).

ويستحب فيها الدعاء والإكثار منه ، وخاصة بما جاء عن السيدة عائشة تعلقه الله : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدر ؛ ماذا أقول؟ ، قال على : «قولي : اللهم إنك عَفُوٌ تحب العفو فاعف عني »(٢).

وقد كان السلف يخصون ليلة القدر بمزيد اهتمام ؛ فكان ثابت البُناني يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب ، ويطيّب المسجد بالنُضُوح والدُخْنَة في الليلة التي يُرجئ فيها ليلة القدر .

وكان لتميم الداري تَعْلَيْكُ حُلَّةُ اشتراها بألف درهم ، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٣٥)، مسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٧١)، وصححه الألباني (٣٣٣٧) في «الصحيحة».

وكما كانوا يستعدون لها بالتزين الظاهر ؛ فإنهم علموا أنه لا يكمل تزيين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى ، وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها ؛ فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئًا .

فلا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه، وطهرهما؛ خصوصًا لملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى.

روي عن مالك بن أنس أنه إذا كانت ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيب، ولبس حلة وإزارًا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلا مثلها من قابل.

فعلىٰ المسلم إذًا أن يتحرىٰ هذه الليلة ، فهي فرصة عمره وحياته ، ومعلوم من السنة أن معرفتها رُفعت ؛ لأن الناس تخاصموا : عن عبادة بن الصامت تعلقه قال : خرج النبي على بليلة القدر ، فتلاحىٰ رجلان من المسلمين (أي : تخاصما) ، فقال : «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحىٰ فلان وفلان فرفعت ، وعسىٰ أن يكون خيرًا لكم ، فالتسموها في التاسعة والسابعة والخامسة »(۱) .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أُريتُ ليلة القدر، ثم أيقظني بعضُ أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر (٢٠).

وورد أيضًا عن رسول الله ﷺ أنه التمسها في الوتر من العشر الأواخر، فقال ﷺ: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر؛ فإني قد رأيتها فأنسيتها»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٩). (۲) أخرجه مسلم (١١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٨٠).

قال البغوي: وبالجملة، أبهم الله هذه الليلة على الأمة؛ ليجتهدوا في العبادة ليالي العشر طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وأخفى رضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها، وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة؛ ليجتهدوا في الطاعات حذرًا من قيامها.

<u>فخلاصة القول</u>: أن المسلم يتحرى ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر: ليلة إحدى وعشرين، وشبع وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، فإن ضعف وعجز عن طلبها في الوتر الأواخر؛ فليطلبها في أوتار السبع البواقي: ليلة خمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، والله تعالى أعلم.

قال ابن رجب الحنبلي كَالَمْهُ: كل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة ويوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عمومًا آخره أفضل من أوله، وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما.

ولقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله على اعتكف في العشر الأوسط من رمضان ، قبل أن يعتكف العشر الأواخر التماسًا لليلة القدر قبل أن يتبين له على أنها في العشر الأواخر ، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل .

وعن عائشة على قالت: «كان رسول الله على إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله » (١) ، وشد مئزره أي اعتزل النساء ، ويحتمل أن يريد به الجد في العبادة ، ولم يكن النبي على إذا بقي عشرة أيام من رمضان يدع أحدًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (١٩٢٠)، مسلم (١١٧٤).

من أهله يطيق القيام إلا أقامه ، وتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر .

وسميت ليلةُ القَدْرِ ؛ لأنها أُنزل فيها كتابٌ ذو قَدْر ، علىٰ لسانِ مَلِكِ ذي قَدْر ، علىٰ رسولِ ذي قَدْر ، وعلىٰ أمةٍ ذاتِ قَدْر .

أخي . .

يهون العمر كله إلا هذه الليلة ، الليلة التي نزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا ، الليلة التي يُقَدَّرُ فيها أحكامُ تلك السَّنة ، وتكتب فيها الملائكة الأقدار ، الليلة التي تتنزل فيها الملائكة .

لقد كان رسولكم ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها ، ويعتكف التماسًا لتلك الليلة ، كان يواصل ابتغاءً لتلك الليلة ، فيا من ضاع عمره في لا شيء ، استدرِك ما فاتك في ليلة القدر ، فإنها تُحسَبُ بالعمر .

ليلة . . يقبل الله فيها التوبة من كل تائب ، يكتب فيها من أُمُّ الكتاب ما يكون في سنتها من موت وحياة ورزق ومطر .

وعن مجاهد: صيامها وقيامها أفضل من: صيام ألف شهر وقيامه ليس فيها ليلة القدر.

وعن كعب الأحبار: نجد هذه الليلة في الكتب حطوطًا تحط الذنوب.

وهي ليلة مباركة تشرف فيها الأرض بالملائكة ، عن أبي هريرة تَطَيَّهُ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : «ليلة القدر ليلة السابعة ، أو التاسعة والعشرين ، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصي (()).

ومن علامات ليلة القدر أنها تكون ليلة لا باردة ولا حارة ، وتشرق الشمس

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٥١٩)، وحسنه الألباني (٢٢٠٥) في «الصحيحة».

يومها بلا شعاع: قال رسول الله على: « ليلة القدر ليلة سمحة ، طلقة ، لاحارة ولا باردة ، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء »(١) ، وقال على الطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع ، مثل الطست حتى ترتفع »(٢) ، ولها علامات أخرى تظهر أكثرها بعد انقضاء الليلة .

ومن حديث عبادة بن الصامت عن النبي على أنه قال: «في ليلة القدر لا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، وأن أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» (٣)، وروي عن ابن عباس أن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر ؛ وذلك أنها تطلع لا شعاع لها.

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ سَلَامُ هِى حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ : سلام أن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان أن يعمل فيها شيء ، وعن الضحاك عن ابن عباس قال : في تلك الليلة تصفد مردة الجن ، وتغل عفاريت الجن ، وتفتح فيها أبواب السماء كلها ، ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب .

ابن آدم . . لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي ، أنت المختار من المخلوقات ، ولك أُعِدَّت الجنة إن اتقيت فهي أقطاع المتقين والدنيا إقطاع إبليس ، فهو فيها من المنظرين ، فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك ومزاحمة إبليس على أقطاعه ، وأن تكون غدًا معه في النار من جملة أتباعه ، إنما طردناه عن السماء لأجلك حيث تكبر عن السجود لأبيك ، وطلبنا قربك لتكون من خاصتنا وحزبنا ، فعاديتنا وواليت عدونا . .

<sup>(</sup>١)أخرجه الطبراني (١٣٩) في «الكبير»، وحسنه الألباني (٥٤٧٢) في «صحيح الجامع». (٢)أخرجه أبو داود (١٣٧٨)، وصححه الألباني (١٢٢٩) في «صحيح أبي داود». (٣)أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٤)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

وتحزن النساء لفوات قيام ليلة القدر بسبب حيض أو نفاس، ولكن عليهن بإحسان العمل طوال الشهر لكي يتقبله الله منهن، قال جويبر: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب ؟، قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر، ومعنى هذا أن الذي أحسن العمل في شهر رمضان يتقبل الله منه، والذي يتقبل الله منه لم يحرمه نصيبه من ليلة القدر.

#### إخوتاه . .

ليلة القدر . ليلة يفتح فيها الباب، ويُقرَّب فيها الأحباب، ويُسمع الخطاب، ويُرد الجواب، ويُعطىٰ للعاملين عظيمُ الأجر .

ليلة . ذاهبة عنكم بأفعالكم، وقادمة عليكم غدًا بأعمالكم، فياليت شعري ماذا أودعتموها، وبأي الأعمال ودعتموها، أتراها ترحل حامدة لصنيعكم . أو ذامة تضييعكم .

ليلة القدر . . عند المحبين ليلة الحَظُوة بأنس مولاهم وقربه ، وإنما يفرون من ليالي البعد ، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر .

#### إخوتاه . .

في العشر الأواخر ، احترسوا من الغفلات القواتل ، وتيقظوا فيها قبل لحاق الأواخر بالأوائل ، واعتذروا فيها فإنها قلائل ، قبل أن يرد اعتذار العاصي بتكذيبه ، عظموها فإنها عظيمة الأمر ، وانتظروا وارتقبوا فيها بحسن اليقظة ليلة القدر ؛ فإنها غريبة ، وعجيبة عجيبة .

#### إخوتاه . .

هذه فرصتكم الأخيرة في هذا الشهر للنجاة . . فتأهبوا للعشر بالعزم

الصادق على الخير، واجعلوا هممكم مصروفة إلى حراستها لا غير؛ فإنها عشرٌ بالبركات الوافرة قد حُفَّت، وبالكرامة الظاهرة قد زُفَّتِ، فأعدوا لقدومها عُدَّة، واسألوا الله فيها التوفيق إلى أن تكملوا العِدَّة، والحذر الحذر من التفريط والإهمال والتكاسل فيها عن صالح الأعمال.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم كَانَ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

إخوتاه . . يا مؤمنون . .

إخوتاه .

إن شهر رمضان قد قَرُبَ رحيلُهُ وأَزَف ، وهو ذاهبٌ عنكم بأفعالكم ، وقادمٌ عليكم غدًا بأعمالكم ، فياليت شِعري ماذا أودعتموه ، وبأي الأعمال ودعتموه ، أتراه يرحل حامدًا صنيعكم أو ذامًّا تضييعَكم ، ما كان أعظم بركات ساعاته ، وما كان أحلى جميع طاعاته ، كانت لياليه عتقًا ومباهاة ، وأوقاته أوقات خَدَم ومناجاة ، ونهاره زمان قربة ومصافاة ، وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة ، فبادروا البقية بالتقية قبل فوات البر ونزولِ البريَّة وتخلي عنك جميع البريَّة .

أين المخلصُ المتعبد، أين الراهبُ المتزهد، أين المنقطعُ المتفرد، أين العاملُ المجوِّد، هيهات. بقى عبدُ الدنيا وماتَ السيد، وهلكَ من خطؤه خطأ وعاش المتعمد، وصار مكان الخاشعين كلُّ منافقِ متمرد. رحل عنك شهر الصيام، وودعك زمانُ القيام، وألح النصيحُ وقد لام، أفتشرق شمسُ

الإيقاظ وتنام؛ فاستدرك ما قد بقي من الأيام، قد رأيناك توانيت في الأولىٰ والثانية والثالثة؛ فما بعد أن دنا الصبح.

أَتتركُ مَنْ تَحِبُ وأَنْتَ جَارٌ وَتَبكِي بعدَ نَأْيُهمُ اسْتياقًا تَرَكْتَ سُؤَالَهُمْ وهُمُ حُضُورٌ فَنَفْسَكَ لُمْ ولَا تَلُم المَطَايَا

وتَطْلُبُهمْ وقَدْ بَعُدَ المَزَارُ وتَسْأَلُ فِي المنازلِ أينَ ساروا وتَسْأَلُ فِي المنازلِ أينَ ساروا وتَرْجُو أن تُحَبِّرَكَ الدِّيَارُ ومُتْ كَمَدًا فَليسَ لَكَ اختِذَارُ

حَنَانَيْكَ يا شهرَ الصيام . . إيه يا شهرَ الشهور . . مررتَ كالطيفِ وأسرعتَ الخُطا . . فكنتَ كالحُلم لا كبقيةِ الآماد . . وعليكمُ السلامُ يا شهرَ الإيمان . .

السّلامُ عليكَ يا شهرَ رمضانَ ، السلامُ عليكَ يا شهرَ الصيام والقيام وتلاوةِ الفرْآنِ ، السلامُ عليك يا شهر التجاوز والغفرانِ ، السلامُ عليك يا شهر البركةِ والإحسانِ ، السلامُ عليك يا شهرَ التحفِ والرضوانِ ، السّلامُ عليكَ يا شهرَ الأمان ، كنت للعاصين حبسًا ، وللمُتقينَ أنْسًا ، السلامُ عليكَ يا شهرَ النسك والتعبد ، السلامُ عليك يا شهرَ السيام والتهجد ، السلامُ عليك يا شهرَ التراويح ، السلامُ عليك يا شهرَ الأنوارِ والمصابيح ، السلامُ عليك يا شهرَ المتجر الربيح ، السلامُ عليك يا شهرَ العارفين ، السلامُ عليك يا فخرَ الواصفين ، السلامُ عليك يا نورَ الوامقين ، العارفين ، السلامُ عليك يا فخرَ الواصفين ، السلامُ عليك يا نورَ الوامقين ، السلامُ عليك يا روضةَ العابدين ، السلامُ عليكَ يا شهرَا يتسابقُ فيه المتقون ، السلامُ عليك يا روضةَ العابدين ، السلامُ عليكَ يا شهرَا يتسابقُ فيه المتقون ، السلامُ عليكَ يا شهرَا يتسابقُ فيه المتقون ، السلامُ عليكَ مِنْ فؤادِ لفِراقِكَ محزُون .

فيا ليتَ شعري: هل تعودُ أيامُك أو لا تعودُ، ويا ليتنا تحققنا ما تشهدُ به علينا يوم الورود، ويا ليتنا علمنا مَن المقبولُ منّا ومن المطرودُ، وهل إذا عادتُ أيامُك فنحن في الوجود، وننافسُ أهل الركوع والسجودِ، أمْ قد انطبقت علينا اللّحودُ، ومَزَّقنا البِلىٰ والدودُ، فيا أسفًا لتصرُّمك يا شهر السَّعُودِ.

وإذا عَزَمْتَ عَلَىٰ الرَّحِيلِ فإنَّمَا حُزْنُ الفِرَاقِ يَحُزُّ فِي الأَكْبَادِ

فيا شهرَنا غير مُودَّع ودعناك ، وغير مَقْلِيٍّ فارقناك ، كان نهارُك صدقة وصيامًا ، وليلُك قراءة وقيامًا ، فعليك منا تحية وسلامًا ، أتراك تعودُ بعدَها علينا ، أو يُدْرِكُنا المَنونُ فلا تؤولُ إلينا ، مصابيحنا فيك مشهورة ، ومساجدُنا منك معمورة ، فالآن تُطفأ المصابيح ، وتنقطعُ التراويح ، ونرجعُ إلى العادة ، ونفارقُ شهرَ العبادة .

يا شهرَ رمضانَ تَرفَّق ، دموعُ المُجبين تَدَفَّق ، قلوبهم من ألم الفراق تُشقق ، عسىٰ وقفةٌ للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق ، عسىٰ ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام ما تخرَّق ، عسىٰ منقطعٌ عن ركب المقبولين يلحق ، عسىٰ أسيرُ الأوزار يُطلَق ، عسىٰ من استوجب النار يُعتق .

اللَّهم أعتقنا من الناريارب، اللَّهم تقبل منا رمضان، اللَّهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال؛ إنك سميع عليم . اللَّهم سلَّمْنا لرمضانَ، وسلَّمْ رمضانَ لنا، وتسلَّمْهُ منا مُتقبلًا . اللَّهم أَعِدْ علينا رمضانَ أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة.

اللَّهم لك الحمد على أن وفقتنا لصيام رمضان وقيامه . لك الحمد يارب على أن وفقتنا لقيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا . لك الحمد بالإيمان ، ولكَ الحمد بالإيمان ، ولكَ الحمد بالإسلام ، ولكَ الحمد بالقرآن ، ولكَ الحمد بالصلاة والصيام والقيام والصدقة والإحسان وقراءة القرآن . لكَ الحمد أولًا وأخيرًا . لكَ الحمد لا نُحصي ثَنَاء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسِك . . نحمَدُكَ حَمْدًا يُوافِي نِعمَك ويُكافِئ مَزِيدَك . . ونستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا والطاعات ونتوب إليك ؛ إنك أنت التَّوابُ الغفور الرَّحيم .



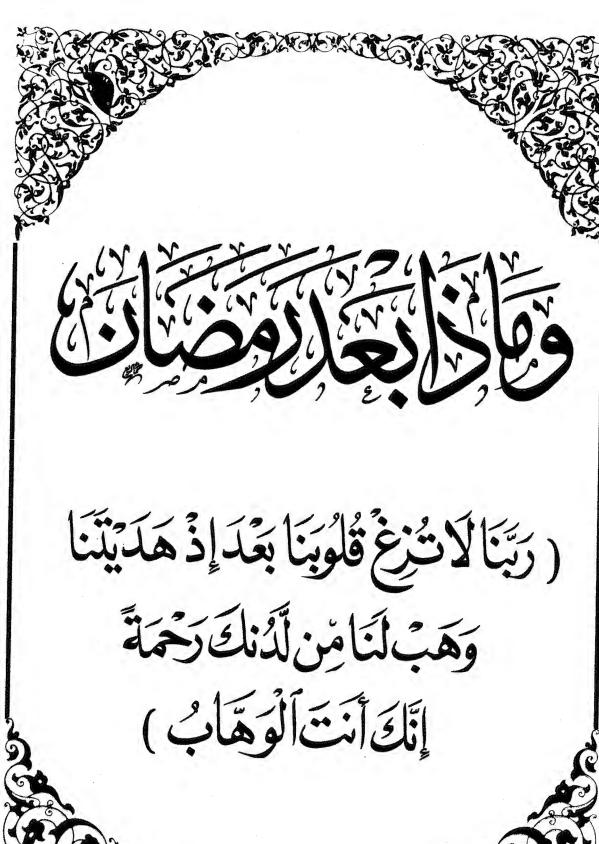



## وماذا بعد رمضان ؟!

جاء رمضان . . ومضىٰ رمضان . .

سوق قام ثم انفض ، ربح فيه من ربح ، وخسر فيه من خسر ، ويتوجع المسلم لفراق رمضان ويظل يتذكر أيامه ولياليه كيف كانت عامرة بالخيرات ، ممتلئة بالعبادات ، منيرة بالطاعات . .

وينتهي رمضان وإذا بالمساجد تعود مرةً أخرى خاويةً على عروشها إلا من أهلها الذين هم أهلها ، ويتباكى الدعاة إلى الله على جهدٍ على مدار شهر بذلوه ؛ وإذا هم في نهاية الأمر لم يجدوا له الأثر الذي ظنوه وانتظروه . .

لماذا ينتكس الناس بعد رمضان وينشغلون مرة أخرى بدنياهم بعد أن ذاقوا حلاوة القرب من مولاهم ؟

لما مات رسول الله ﷺ وقف أبو بكر يقول: من كان يعبد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت . .

وهأنذا أقول: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، ومن كان بعبد الله فإن الله حيَّ لا يموت، قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَيِّكَ نَوْ اللَّهِ فَإِن اللَّه حيَّ لا يموت، قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَيِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٦-٢٧]، ﴿ لاّ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ اللَّهُ يَقُولُوا الْمُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

أحبتي في الله . .

قال ربكم جل جلاله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنَكَ الله النحل: ٩٢] . . هل رأيت امرأة تغزل ثوبًا و تغزل ثم تغزل ، وبعد أن تم لها ذلك قامت ننقضت غزلها . . أعادت الثوب خيطًا كما كان ، فهل هذا

فعل إنسانٍ عاقل..

هكذا حالك: إنك بعد أن كنت تقوم الليل إحدى عشرة ركعة يوميًا في رمضان؛ تريد أن تترك هذا كله فلا تقوم الليل ولو بأربع ركعات، فأين أثر القيام فيك إذًا ؟!

ألست قد وجدت لذةً في قيام رمضان ؟، فلماذا تحرم نفسك من هذه اللذة؟، لماذا تحرم نفسك من الأجر ؟، لماذا تترك سوسة الكسل تنخر في إيمانك؟!

إخوتاه إن ديننا هو دين الاستقامة لا يصلح فيه التلون والتفلت والزوغان، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ [هود: ١١٢]، فاستقم على أمر الله .. استقم على طاعة الله حتى تلقاه فيكون ذلك يوم عيدك الحقيقي، قال ربنا جل جلاله: ﴿وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ أَيْكِكَ وَلَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْمُوت، فكن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا .

# استقم علىٰ طاعة الله ولا تتلون .

لما جاء حذيفة بنَ اليمان الصحابيَّ الجليلَ تَطْعُيْهُ الموتُ جلس عبد اللَّه بن مسعود عند رأسه فقال: أوصني، فقال له: ألم يأتك اليقين ؟، قال ابن مسعود: بلى وعزة ربي، فقال له حذيفة: فإياك والتلون؛ فإنه دين اللَّه واحد.

إنك لابد أن تخرج من رمضان بقلبٍ قد أَلِفَ الطاعة وأحبها واعتادها حتى صارت له كالهواء والماء للإنسان، فإياك أن تقتل إيمانك بالتثاقل إلى الأرض، والإخلاد إلى الكسل، والرضا بالقعود والنكوص.

إنني أريدك أيها الحبيب أن تكون شخصية ربانية مدى حياتك، لا على

فترات متقطعة في حياتك فتكون رجل المناسبات، إياك أن تهجر الطاعة، لا تهجر حفظ القرآن وتلاوته . . فالأعمال لم تنقطع بعد انتهاء رمضان، لم يُرفع عنك القلم بعد رمضان، قيل لأحد الصالحين : أيهما أفضل : رجب أم شعبان ؟ ، فقال : كن ربانيا ولا تكن شعبانيًا !! ، لابد أن تثبت وتصطبر وتربي نفسك وتُلزمها .

إن أول خطوات طريق الفشل والضياع أن تتحكم فيك نفسك وتسيَّرك كيف شاءت، قم تقوم، اخرج تخرج، نم تنام، كل تأكل، لابد أن تمتلك أنت زمام المبادرة، لابد أن تتحكم أنت في نفسك وتذللها لطاعة الملك جل جلاله.

# أيها الإخوة ، لازالت الأعمال بعد رمضان لم تنقطع.

فالقرآن لا يهجر بمجرد انتهاء رمضان، بل حافظ على وِردك الثابت فيه، دُمْ على ذلك فالقرآن هو الذي يزكّي نفسك ويصلح قلبك، ويثبتك على طريق الحق، فلتستمر في قراءة القرآن جزءين في اليوم على الأقل، ثم زد إلى ثلاثة ثم إلى خمسة لتختم كل أسبوع كما كان يفعل الصحابة.

كذلك القيام لم ينقطع، قم كل ليلة بإحدى عشرة ركعة، فالنبي عَلَيْ كان لا يترك قيام الليل، فإذا فاته يومًا من وجع أو غيره صلَّىٰ من النهار ثنتي عشرة ركعة، وذُكر أن الحسن بن صالح باع جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم: يا أهل البيت، الصلاة .. الصلاة، قالوا: طلع الفجر ؟، قالت: وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة ؟!!، ثم جاءت إلىٰ الحسن فقالت: بعتني إلىٰ قوم لا يصلون إلا المكتوبة؟!!. . رُدِّني .

والصيام لم ينقطع ، فعليك أن تبادر بصيام ستة أيام من شوال حتى تكون كأنك صمت السنة كلها ، رمضان ثلاثون يومًا ، والحسنة بعشر أمثالها فيكون ثلاثمائة ، وستة أيام بعشر أمثالها إذًا ستون يومًا ، فتكتمل السنة ، كأنك صمت

سنة كاملة ، قال رسول الله على : «من صام رمضان ثم أتبعه سِتًا من شوال ؛ كان كصيام الدهر »(١) ، وهناك ثلاثة أيام في كل شهر كان النبي على يسومها ويأمر بصيامها هي الأيام البيض : ثالث عشر ، ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر عربي .

قال أبو هريرة تطالع : «أوصاني خليلي على بثلاث لن أدعهن ما عشت : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وألا أنام حتى أوتر »(٢)، وأريدك أن تنتبه جيدًا إلى قوله تطالعه : لن أدعهن ما عِشت .

وهناك غير ذلك صيام الاثنين والخميس، قال على «تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحبُ أن يُعرض عملي وأنا صائم» (٣).

وهناك الصوم في المحرم، فيستحب فيه الصيام استحبابًا عظيمًا، قال رسول الله عليه الله المحرم»(٤).

باع قومٌ من السلف جارية ، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها ، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان ، فقالت : وأنتم لا تصومون إلا رمضان ! ، لقد كنتُ عند قوم كُلَّ زمانهم رمضان ، رُدوني عليهم . . .

وأنواع الصيام كثيرة كصيام العشر الأوائل من ذي الحجة ، وصيام شعبان ؛ بل كان رسول الله ﷺ يصوم حتى يقول الصحابة : لا يفطر ، ويفطر حتى

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٢)متفق عليه، البخاري (١١٢٤)، مسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٠٤٥)، وصححه الألباني (١٠٤١) في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم (١١٦٣).

يقولوا: لا يصوم، فالصيام مدرسة لتزكية النفس، وهي وصيتي الخاصة للشباب وخصوصًا في هذه الأيام التي امتلأت بالفتن، أسأل الله أن ينجيني وإياكم منها.

والأعمال الصالحة كلها لم تنقطع بانقطاع رمضان.

قيل لبشر: إن قومًا يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقط، فقال: بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان.

إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها، فأكثِر من الصدقة والإنفاق في سبيل الله، كلما مَنَّ الله عليك بفضله، وأكثر من ذكر الله وتسبيحه في كل أحوالك وفي كل أحيانك .

حتى الاعتكاف لم ينقطع بانتهاء رمضان ، فالاعتكاف مشروع طيلة السنة .

إخوتاه . . بادروا بالأعمال الصالحة فطوبى لمن بادر عمره القصير ، فعمَّر به دار المصير ، وتهيأ لحساب الناقد البصير ، قبل فوات القدرة وإعراض النصير .

كان الحسن يقول: عجبتُ لأقوام أُمروا بالزاد، ونودي فيهم بالرحيل، وجلس أولهم علىٰ آخرهم وهم يلعبون!!

وكان يقول: يا ابن آدم، السكِّينُ تُشحَذ، والتَّنور يُسجر، والكَبشُ بِعَتَلْف.

وقال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادها ؛ فإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلى قليلِ ولا كثير .

وكان عون بن عبد اللّه يقول: كم من مستقبلِ يوم لا يستكمله، وكم من مؤملِ لغدِ لا يدركه، إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره؛ لأبغضتم الأمل وغروره.



وكان أبو بكر بن عياش يقول: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول: إنا لله . . ذهب عمري، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري، وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات، ويحفظون الساعات، ويلازمونها بالطاعات.

هذا الفارق عمر تَعْظِيمُهُ ما مات حتى سَرَدٌ الصوم .

وكانت أم المؤمنين عائشة تَعَقِينًا تسرد، وسرد أبو طلحة بعد رسول الله أربعين سنة .

وقال نافع: ما رأيت ابن عمر صائمًا في سفره، ولا مفطرًا في حضره . وقال ثابت البناني: ما تركت في المسجد سادِنة إلا وختمت القرآن عندها.

وقيل لعمرو بن هانئ : لا نرى لسانك يفتر من الذكر فكم تسبح كل يوم ؟ ، قال : مائة ألف ، إلا ما تُخطئ الأصابع .

وصام المنصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها ، وكان الليل كله يبكي ، فتقول له أمه : يا بني ، قتلت قتيلًا ؟ ، فيقول : أنا أعلمُ بما صنعتُ بنفسي .

قال الجماني: لما حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته ، فقال : لا تبك، وأشار إلى زاوية في البيت ، إنه قد ختم أخوك في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة .

كان بعض السلف يقول: صم الدنيا واجعل فطرك الموت، الدنيا كلها شهر صيام المتقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم.

وقَدْ صُمْتُ عَنْ لذاتِ دَهْرِي كُلُها ويَوْمَ لِقَاكُمْ ذَاكَ فِطْرُ صِيامِي من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حُرَّمَ عليه

قبل وفاته؛ عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته، قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ أَذَهَبُّمُ طَيِّبَاتِكُمْ فَيَالِكُمُ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ أَذَهَبُّمُ طَيِّبَاتِكُمُ فِي كَانِكُمُ اللَّهُ تعالىٰ: ﴿ أَنَاهُمْ مَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ تعالىٰ اللَّهُ تعالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالًا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالُهُ عَلَالَالِهُ عَلَّالِهُ عَلَالَالُهُ عَلَالَالُكُ اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَيْكُولَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ

كان الإمام علي يقول في آخر ليلة من رمضان: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه.

وكذلك كان يقول ابن مسعود تعظيم : من هذا المقبول منا فنهنيه ؟، ومن هذا المحروم منا فنعزيه ؟

وكأن المستفاد من ذلك أولاً أن قبول الأعمال غيب، وأن غاية ما كان من سعي المكلفين إنما هو في تحصيل صور الأعمال ومظاهرها، وأما المعول والذي عليه المدار في القبول؛ إنما هو حقائق الأعمال ومقاصدها.

فليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ، ومن هذا المحروم فنعزيه ؟ إن ذلك غيب ، لا يدري أحدٌ أين المقبول ؟ ، وأين المحروم ؟

واستفدنا كذلك أنه لابد بعد انقضاء العمل من وقفة المحاسبة للنفس، والنظر فيما كان فيه هذا العمل، وهل وقع هذا العمل من الله تعالى موقع القبول، أو كان هذا العمل في محل الرد والحرمان ؟

فاكتسبت النفس لذلك وَجَلَا بعدما ظنت انقضاء زمان السعي والمجاهدة ، جاءها زمان آخر . . زمان المحاسبة للنفس ، والمعاقبة على تقصيرها ، والمجاهدة لشكر نعم الله عز وجل عليها .

قال بعض السلف: كانوا يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم: أيقبل منهم أم لا، فما ينفكون من وجلهم وإشفاقهم في أثناء أعمالهم، وما يذهب عنهم وجلهم ولا إشفاقهم بعد انقضاء تلك الأعمال، لا يدرون قبلت منهم أعمالهم أم ذهبت تلك الاعمال في غير محل القبول ؟

واستفدنا كذلك من قول الصحابيين الجليلين أن لايزال العبد واقفًا بباب الله ، فهذا المقبول لا ينقضي بعمله المقبول سعيه ، بل يقتضي هذا العمل المقبول سعيًا موصولًا في شكر نعمة الله عز وجل التي آتاه ، وفي القيام بحق الله عز وجل في التوفيق للعمل الصالح ، وفي مزيد التنعم بما أذاقه الله عز وجل من حلاوة الطاعة .

وكذلك ذلك المحروم، لا ينقطع به الرجاء من ربه الكريم جل جلاله سبحانه وتعالى ؛ بل إن حرمانه ذلك يعني ذهاب جولة من جولات السعي بسبب سوء فعله ومرذول قصده ، فإذا حصل له التنبه لذلك فلابد أن تكون جولة سعيه الأخرى أحظى بالقبول وأرجى لاستحقاق رحمة أرحم الراحمين .

مَنْ هذا المقبول الذي أُعين علىٰ الصيام والقيام، وعلىٰ إصلاح وظائف الأعمال من الصلوات المكتوبات والجمعات .

مَنْ هذا المقبول الذي أُعين على وظيفة الصدقة ووظيفة تلاوة القرآن، وختم له رمضان بالسداد في الأعمال الصالحات ؟

مَنْ هذا المقبول فنهنيه ؟

# مقتضيات القبول:

أولًا: الانكسار لعظمة اللَّه:

وتهنئتنا له وتهانينا إليه بفضل اللَّه عز وجل الذي آتاه ، وأن ذلك يعني منه مزيد انكسار لعظمة اللَّه ، وعرفان بنعمة اللَّه عز وجل ، ومزيد سعي لشكران تلك النعم .

فعن أبي عمران الشيباني: قال موسىٰ يوم الطور: يا رب . . إن أنا صليتُ فمن قِبلك ، وإن أنا بلّغتُ رسالاتك فمن قِبلك ، فمن قبلك ، وإن أنا بلّغتُ رسالاتك فمن قِبلك ، فكيف أشكرك ؟ ، فقال اللّه تعالىٰ لموسىٰ : الآن شكرتني .

فهذا قول الكليم . . كليم اللَّه عز وجل . . وهو قول العارف بفضل اللَّه المقر بإحسانه ، قال : يا رب ، إن أنا صليت فمن قِبلك ، لا من سعي نفسي ، ولا من تحصيلها ، فلو وُكِلْتُ إلىٰ نفسي ، ولو وُكِلَتُ النفسُ إلىٰ ما فيها ؛ لما كان من العبد إلا العجز والتقصير ، والتواني والذنب ، والخطيئة والسيئات .

يا رب . . إن أنا صليتُ فمن قِبلك ، وإن أنا تصدقتُ فمن قِبلك ؛ فكذلك ليس المال من تحصيلي ؛ بل هو من رزقك وفضلك وعطائك ، ولو شئتَ لم أكتسب شيئًا من ذلك المال ، وقد أُحضرت الأنفس الشُّح ، وجُبلت على الإمساك والبخل ، فلولا أن تجود عليَّ بمباعدة شُحُّ نفسي ؛ ما كان مني صدقة ولا إنفاق .

فياً رب، إن أنا تصدقت فمن قِبلك، فليس لي من ذلك العمل أيُّ شيء أنسبه لنفسى .

ويا رب، إن أنا بلغتُ رسالاتك فمن قِبلك، فليس ذلك البيان، ولا الشفقة على المكلفين، ولا الإعانة على البلاغ، ولا إيصال ذلك إلى قلوب المكلفين، ولا حركة المكلفين بموجب ذلك، وليس شيءٌ من ذلك من سعي العبد ولا من تحصيله؛ بل كل ذلك بفضل الله عز وجل وإحسانه.

وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك ؛ فكيف أشكرك ؟

فلو كانت الصلاة شكرًا ، فما هي من سعيي ، والشكر فعل ينسب إلى العبد لا إلى صاحب الإنعام والإكرام .

وإن كانت الصدقة شكرًا ، فهي كذلك من فضلك ؛ فليس ينسب إلى العبد شيء من ذلك .

وإن كان البيان عن الله والبلاغ لرسالته شكرًا؛ فهو كذلك من الله عز وجل لا من المخلوقين . ذهبت حيل السعاة في شكر الله، وعجزوا عن شكر الله عز وجل على نعمه، فأصبح إقرارهم بالعجز هو إعلانهم بالشكر لله عز وجل على نعمائه .

فكان جواب الكريم للكليم: الآن شكرتني .

إقرارك بعجزك عن الشكر هو حقيقة ذلك الشكر ، فإن شكر نعمة اللّه عز وجل يكون بنعمة أخرى من الله عز وجل وفضل وإحسان ، يستوجب شكرًا آخر ، حتى يكون الشكر الآخر نعمةً أخرى تستوجب شكرًا آخر ، وهكذا .

فيُفضي الحال إلى الإقرار بالعجز ، والإعلان بالقصور ، وأن شكر نعمة الله عز وجل هو الإعلان بالعجز عن شكره .

ثانيًا: شهود مِنَّةِ اللَّه:

فليت شِعري مَنْ هذا المقبول فنهنيه ، على فضل الله الذي آتاه ، وأن ذلك يقتضي الإعلان بشكر نعمة الله ، والإعلان بالعجز عن القيام بذلك ، وأن ذلك يقتضي مع تلك التهنئة الالتفات للعمل والنظر إليه ، حتى يشهد منة الله عز وجل فيما كان ، وحتى يرى تقصير نفسه في كل عبادة يرى فيها أوجه عجزه وأبواب قصوره وضعفه وتوانيه وتباطئه مع فضل الله عز وجل السابق ، وإحسان الله تعالى الغالب عليه .

ثالثًا: مطالعةُ عيب النفس والعمل:

وتهنئة المقبولين تعني التفاتًا إلى نعمة رب العالمين ، وتعني رجوعًا إلى هذه الأعمال التي كانت ، بالنظر إليها ، والتفتيش في أوجه القصور والنقص فيها ، وأنه كان ينبغي أن تكون هذه الأعمال أفضل مما تأدت ، وأن حق الله عز وجل أعظم من ذلك ، وأن حق خطايا هؤلاء المقبولين وسيئاتهم يقتضي عملًا أكثر ، فما يُزيل أدرانَ قلوبهم أضعاف أضعاف ما قدموا ؛ بل إن هذه السيئات والعيوب

تقتضي منهم سعيًا موصولًا وعبادةً غيرَ منقطعة وشغلًا دءوبًا بذكر اللَّه عز وجل ومحبته إلى الممات، لا يقوم حق اللَّه عز وجل بدون ذلك .

فليت شِعري مَنِ المقبول ؟، حتى يستحق تلك التهاني، وينال مع تلك التهاني تنبيهات على سعيه .

رابعًا: استقامة القلب:

ليت شِعري مَنْ هذا المقبول فنهنيه ؟، حتىٰ تكون تهنئتنا له على ما نال قلبه من ذل لله عز وجل وتعظيم لأمره، وانكسار من ذلك القلب، ورقة على الخلق ليستديم ذلك الحال، وليتحول إلى شخص آخر بعد منحة الله عز وجل له في رمضان، وعطائه إليه وإحسانه.

خامسًا: الثبات على العمل الصالح:

ليتَ شِعري مَنِ المقبول فنهنيه ؟، بأن يرجو موسم رمضان آخر بينهما عبادة موصولة ، وشغلٌ بالله عز وجل وطاعته وخدمته ومحبته ، شغلٌ دائمٌ غيرُ منقطع .

ليتَ شِعري من هذا المقبول فنهنيه ؟، حتى تكون تهنئتنا له سببًا لثباته علىٰ ما وقَّقهُ اللَّه عز وجل له من العمل الصالح .

فما ينقضي مع انقضاء رمضان صيامه . .

وما يذهب مع ذهاب ليالي رمضان قيامه . .

وما يعود إلى ما كان منه من وحشة بينه وبين مصحفه وورد قرآنه . . ليتحول إلى شخص مقتد بالنبي ﷺ «فقد كان عمله ﷺ دِيْمَةً »(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري (١٨٨٦) ، مسلم (٧٨٣) .

وأخبر على: "إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل" (١)، فأحب العمل أدومه وإن قل، فيكون تهنئتنا للمقبولين سببًا لدوامهم على ما آتاهم الله عز وجل من أسباب التوفيق، فيقتدون في ذلك بسنة النبي على الله عز وجل من أسباب التوفيق، فيقتدون في ذلك بسنة النبي على : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

#### تهانينا . . تهانينا

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن لا تغتر، إنما قبلتَ بتوفيق الله، وتسديد الله، وفضل الله ورحمته، وليس منك؛ فليتعلق قلبك بالله شكرًا لله.

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن لا تفرح بعملك؛ فإن الله يستحق أكثر من ذلك.

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احرس قلبك حتى لا تضيّع لذة الطّاعة التي حصلتها في رمضان .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر المشي والقعود مع البطالين والاغترار بهم .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن اعلم أن علامة القبول الازدياد كل يومٍ من الطاعة .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن سل نفسك: هل قوة الاندفاع للعبادة ضعفت عندك أم لا؟

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن هل لو مت الآن ستجد اللَّه راضيًا عنك .

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (٦٠٩٩)، مسلم (٧٨٣).

أيها المقبول، تهانينا ؛ ولكن سل نفسك: هل عملي يبلغني أعلى الجنان أم يكفي لمجرد نجاتي من النار ؟

أيها المقبول ، تهانينا ؛ ولكن احذر الفتور والقعود عن طاعة الله .

أيها المقبول، تهانينا ؛ ولكن إذا لعبت أو لهوت بعد رمضان فهذه علامة الخسران .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن يعود قلبك لقساوته بعد أن انجلى في رمضان .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن تهدم ما بنيته، وتعبت فيه وسهرت من أجله .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن تكون رمضانيًا، تتعامل مع الله شهرًا وتتركه أحد عشر .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن تزوغ بقلبك بعد أن ذقت وعرفت، حتى لا تثبت على نفسك الحُجَّة يوم القيامة .

أيها المقبول، مهانينا؛ ولكن اعلم أن واجب الشكر لله يحتم عليك أن تشكر نعمة الطاعة التي وفقك الله إليها وأعانك عليها بالعمل، قال تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ عَلَيْهِ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣]

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن لا تُهِنْ نفسك بعد أن أكرمك الله بالعبودية له وحده .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن تعصي ربك وتهجر كلامه . أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر جمود العين وسوء الأخلاق . أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر تضييع الأوقات، فكما كنت حريصًا علىٰ الوقت في رمضان حافظ عليه بعده .

أيها المقبول ، تهانينا ؛ ولكن حافظ على الشحنة الإيمانية الكبيرة التي معك وزد عليها ولا تنقص .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن هل أنت حزين بانتهاء الشهر أم فرحان؟ أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن أريدك أن تقارن بين قلبين: قلبك في رمضان، وقلبك بعد رمضان . . انظر وتأمل .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن سل نفسك: هل أنا بعد رمضان مقبلٌ على الدنيا بقلبي وعقلي أم أن الآخرة مازالت أكبرَ همي ؟

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن ينتهي الصيام بانتهاء رمضان.

أيها المقبول ، تهانينا ؛ ولكن السعيد من استعد ليوم الوعيد .

أيها المقبو، تهانينا؛ ولكن احذر من الاعتماد على ما قدمت؛ فإن من يحب مولاه يواصل السير إليه .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر الالتفات والمكر؛ فالله معك يسمعك ويراك .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن اعلم أن الحقيقة، حقيقة القلب لا الظاهر فحسب، قال تعالى: ﴿ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ فَحسب، قال تعالى: ﴿ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ فِحسب، قال تعالى: ﴿ وَيُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ اللهِ اللهِ وَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر ضياع التقوى التي حصلتها .

أيها المقبول، تهانينا؛ ولكن احذر أن يقال لك: تعازينا . .

# وليت شِعري من هذا المحروم فنعزيه ؟

حتى يرى أن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ، وأن الصر الذي يكون في عمله الصالح ينبغي أن يكون أشد عليه من ضره في بدنه أو ماله ، وأنه مهما أصابه من مصائب الدنيا ، فحق جبرانها وتعويضها مضمون ، وأما مصيبة الدين فحظه من الله عز وجل قد ذهب ، وحظه من الآخرة قد ولَّى .

#### مقتضيات الحرمان:

فليت شِعري كيف يستدرك ذلك ، وقد فات وذهب بذهاب أيامه وأزمانه ؟ أولًا: الإقرار بظلمه لنفسه:

ليت شِعري من هذا المحروم فنعزيه ؟، وكلنا ذلك المحروم، حتى يعلم أن ما أصابه بكسبه ومرذول عمله وسيئاته في قصده ووجهته، وأن ذلك مع إحسان اللَّه عز وجل وفضله غيرُ لائقٍ منه، وغيرُ مناسبٍ لعقله وإيمانه، وأن اللَّه تعالىٰ لم يظلمه شيئًا، ولكن ظلم نفسه.

قال سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (١).

ثانيًا: التنبه لشؤم السيئات:

ليت شِعري من هذا المحروم فنعزيه ؟، ويعلم أن هذه السيئات والتفريطات إنما هي نتاجُ سابقِ السيئاتِ والتفريطات، وأن جزاء الحسنةِ التوفيقُ لحسنةِ بعدها، وأنَّ عقوبة السيئة الخذلان حتى يقع في سيئةٍ تتلوها وتكون بعدها.

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۲۵۷۷).

#### ثالثًا: لزوم الوقوف بالباب:

ليت شِعري من هذا المحروم حتى نعزيه ؟، ويكون عزاؤنا أن فضل الله عز وجل الواسع يقتضي لزوم الوقوف بالباب ، وألا يفارق العبد باب ربه مهما كان من ظلم العبد أو سوء فعله ، فلا يزال من الله عز وجل الكرم والجود ، وإن كان من العبد البخل والإمساك ، ولايزال من الله عز وجل الإحسان والعطاء ، وإن كان من المكلفين الإساءة وسوء الفعل .

#### رابعًا: لزوم التوبة:

ليتَ شِعري من هذا المحروم فنعزيه ؟، ويعلم أنَّ اللَّه عز وجل يبسط يده باللَّه ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس في مغربها، ويعلم أن باب اللَّه عز وجل لايزال مفتوحًا، وأن اللَّه تعالىٰ لا يرد توبة التائب «للَّه عز وجل أفرح بتوية أحدكم من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»(١).

فلا تزال التوبة متاحة ما لم تبلغ روحك أيها المحروم حلقومك، فمتى أمدك اللّه عز وجل وأفسح في أجلك فلاتزال مدة تراجعِك قائمة، لايزال أمرُ توبتِك لازمًا غير معفيّ أنتَ منه.

#### خامسًا: إصلاح العمل:

ليتَ شِعري من هذا المحروم فنعزيه ؟، حتى يعلم أنه لابد له من أن يصلح عمله ؛ حتى يكون عمله ذلك بالنية الخالصة لرب العالمين . .

وحتى يكون عمله ذلك وَفْقَ سنة النبي ﷺ . .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٥٩٤٩)، مسلم (٢٦٧٥).

وحتىٰ يكون عمله ذلك خاليًا من آفة الغرور وآفة العجب، فلا يرىٰ عملًا يُعجبُ به؛ بل يرىٰ فضل الله الذي يستوجب انكساره وذله لربه، وإعلانه بالعجز عن شكره، ولا يرىٰ نفسه التي تأدىٰ منها العمل، بل يرىٰ نفسه التي هي أسباب القصور في العمل والعجز عن القيام بحق الله تعالىٰ .

سادسًا: إنما يتقبل اللَّه من المتقين:

قال على تَطْقُطُهُ : « كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتمامًا بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ .

وقال بعضهم: لأن أكون أعلم أن اللّه يتقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن اللّه عز وجل يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ﴾.

وقال بعضهم: كانوا يدعون اللَّه عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان.

كل ذلك يعني أن رمضان بذهاب أيامه لم ينقض ، وأن وظائف رمضان لاتزال قائمة ، وأن ما كان من عمل في رمضان فلايزال ينادي على المكلفين ويستتبع اهتمامهم بقبول ذلك العمل ، بعدما وقع منهم العمل ، فقد كانوا يجتهدون في العمل الصالح ، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا ، وكان خوفهم ألا يقبل منهم عملهم أشد عليهم من العمل نفسه ، فما يذهب بذهاب مواسم الطاعات الإقبال على الله عز وجل ، ولا الاهتمام بالأعمال الصالحات .

بل إذا ذهبت مواسم الطاعات؛ بقي بعد ذلك استكمال حقوق هذه الطاعات، واستتمام ما يكون من لوازمها، من النظر فيها، والتفتيش في آفاتها، والحذر من إفشائها؛ حتى تكون أبعدَ عن الرياء.

#### تمازينا . . تعازينا

أيها المحروم ، تعازينا ؛ أيها المحروم جَبَرَ اللَّه مصيبتك ؛ ولكن لم تنته الدنيا بانتهاء رمضان ومازال في العمر بقية ، ومازال ربنا جل جلاله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، فتب وقد تاب اللَّه عليك .

أيها المحروم ، تعازينا ؛ ولكن لا تيأس : ﴿ أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٧]، إذا كان في الصوم دعوة مستجابة ؛ ففي كل ليلة ربك يقول في الثلث الآخر : «هل من سائل فأعطيه» ، ما زالت أمامك فرصة لم تنته ، القضية أنك لن تُخَلَّد في جهنم مادمت مُوحِّدًا ، مازالت أمامك فرص .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن قف لتنظر من أين أُتيت، لم خُذِلت، بمَ انتكست، لا شك أنه من عند نفسك، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، الفرص كانت أمامك متاحة وأنت خَذلت نفسك، أنت أوكستَ نفسك، ﴿وَمَا ظَلَنْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ﴾ [الزخرف: ٧٦]؛ فلذلك قف لتتخلص من النفس الأمارة بالسوء، قف لتتأمل كيف ضاع منك رمضان كما ضاع سنين، قف فالمؤمن لا يُلدغ من جُحْر واحدٍ مرتين .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن إن كان قد ضاع منك رمضان؛ فإن الله الحيّ باقٍ معك على الدوام، يدعوك للإقبال عليه والإنابة إليه؛ فأقبل تُقبل.

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن اعلم أن أبواب الرحمات مفتوحة طوال العام، قال رسول الله عليه: «إن الله يقبل توبة العبد مالم تطلع الشمس من مغربها»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٣).

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكنك لازلت حيًّا تستطيع أن تستدرك ما فاتك؛ بالتوبة والعزم على استغلال رمضان القادم من الآن؛ فاستعد .

أيها المحروم ، تعازينا ؛ ولكن اعلم أن مواسم الطاعة متنوعة وكثيرة ، ومن فضل الله علينا أنها في كل شهر ، فبعد رمضان ستٌ من شوال ، ثم عشرٌ من ذي الحجة ، ثم الحج ، ثم شهر المحرم ، وهكذا مواسم وطاعات طوال العام .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن أمامك صيام الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وقيام إحدى عشرة ركعة يوميًا، والصدقة، وقراءة القرآن وغير ذلك، فهي أبواب للخير في رمضان وغيره؛ فأقبل ولا تحزن.

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن حاول أن تقوم بعمرة في الفترة القادمة؛ لتعوض ما فاتك وتجبره .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن لا تخف ولا تحزن؛ فالكريم سبحانه شكورٌ يشكر على القليل، ثم ينميه، ولكن بشرط الإخلاص .

أيها المحروم ، تعازينا ؛ ولكن اقتنص كل فرصة بعد ذلك تأتيك في طاعة الله.

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن قل: قَدَّرَ اللَّه وما شاءَ فعل، وتعلَّم من أخطائك حتى تتقدم بعد ذلك .

أيها المحروم ، تعازينا ؛ ولكن في لحظة تستطيع أن تكون وليًا حقًا . . تقيًا حقًا ، بالتوبة والإقبال على الله ، والندم على ما فات ، والعزم على الإصلاح .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن لا تيأس؛ فإنه ﴿لَا يَاتِئَسُ مِن رَوْج اللَّهِ إِلَّا الْمَحْرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن معك سلاح قوي تستطيع أن تفتح به كل مغلق وهو الدعاء، فالزم التضرع والافتقار . أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن ندمك على ما فاتك يُرضي الله عنك فيرحمك، فأبشر مادمتُ نادمًا عازمًا.

أيها المحروم، تعازينا، ولكن أبشر فأنت مسلمٌ موحد تصلي وتذكر اللَّه وتحب نبيك محمدًا ﷺ؛ فيرجىٰ لك ومنك الخير .

أيها المحروم، تعازينا، ولكن حاول مرة أخرى، وتأسَّ بالنمل، المخلوق الضعيف الذي يحاول مرات ومرات؛ حتى يسلك الطريق الذي يريده.

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن أبشر؛ فإن لك ربًّا هو اللَّه، الغني القوي الحنَّان المنَّان الملك الرحمن الرحيم الودود اللطيف يقول: «من تقرب مني شيرًا تقربت إليه ذراعًا».

أيها المحروم ، تعازينا ؛ ولكن أبشر بجنةٍ عرضها السموات والأرض إن استقمت وعُدْتَ إلى الله .

أيها المحروم ، تعازينا ، ولكن لازالت معك الجوهرة العظيمة ، والمعجزة الخالدة ، تراها وتمسكها بيدك : القرآن الكريم ، فاسعد به واتْلُهُ ليلًا ونهارًا .

أيها المحروم ، تعازينا ، ولكن أبشر وتفاءل بندمك وتوبتك وتحسرك على ما فات منك ، فتلك علامة صحة قلبك ، وادع اللَّه أن يبلغك الخير .

أيها المحروم، تعازينا؛ ولكن انتظر أن نقول لك: تهانينا .

ليت شعري من المحروم فنعزيه ؟، حتى يحبس نفسه على طاعة الله ويمنعها من مألوفاتها ومحبوباتها وشهواتها، ويعلم أن ذلك الحرمان إنما أصابه لاستغراقه في تحصيل شهواته، ولتركه سنن النبي على حتى قعدت به عاداته ومألوفاته عن فوزِ عظيم . يا حسرة على ما فاته !! . .

من صام رمضان وهو يعزم إذا ذهب رمضان أن لا يعصي اللَّه تعالى ؛ فإنه

مقبولٌ بغير حساب ولا عذاب ، ومن صام رمضان وهو يعزم إذا ذهب رمضان أن يعصي الله تعالى ، فصومه مردود عليه ، وعمله غير مقبول منه .

فليت شعري من هذا المحروم فنعزيه ؟، حتى يكون عزاؤنا له إلزامًا له ببداية توبته واستكمال استقامته، وحذره من أن لا يأتيه رمضان آخر، حتى يكون ذلك تحذيرًا له من أن يأتيه الموت بغتة، ﴿أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسَّرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللّهَ هَدَهِنِي مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللّهَ هَدَهِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمَدَابَ لَوْ أَنَ لِي كَنَّ فَأَكُونَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايني فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايني فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦-٥٩] .

# وقد يسأل: كيف أعرف أنني من المقبولين ؟

والجواب والله أعلم:

- (١) أن يجد قلبه أقرب إلى الله ، وآنس به وأحب إليه ، فهذه ثمرة الطاعة وعلامة القبول .
- (٢) أن يحب الطاعات ويقبل عليها، ويشعر أن أبوابها تتفتح له وييسر له فعلها، ويشعر أن أبواب المعاصي تغلق عنه ويصرف عنها، ويكرهها ويستنكف عن فعلها.
- (٣) أن لا يفقد الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان ، بل يواظب عليها ، بل ويستحدث بعد رمضان أعمالًا لم تكن له قبل رمضان .
- (٤) أن لا يعود إلى الذنوب التي تاب منها في رمضان، فقد تكلم العلماء فيمن تاب من ذنب ثم عاد إليه، أن هذا دليل على أن توبته لم تقبل؛ لأنها لو قبلت لما عاد إلى الذنب مرة أخرى، لذلك ثبت في الحديث أن «من أساء في

الإسلام أخذ بالأول والآخر»(١)، أي عوقب بذنوبه السابقة أيضًا؛ لأن في الإساءة بعد التوبة حبوط للتوبة ، ولعل من أسرار هذا ، الأمر بالعمل الصالح بعد التوبة ، قال تعالىٰ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَدًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ بعد التوبة ، قال تعالىٰ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَدًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ بعد التوبة ، قال تعالىٰ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَدًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَبُدِلُ الله سَيّعَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]، ﴿ وَإِلِنَ لَفَقَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا أَمُ المَّذَى اللهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَأَتبع السيئة الحسنة تمحها ﴾ (١٠) ، فاشتراط العمل الصالح بعد التوبة حزمٌ في منع الرجوع إلى الذنب .

# (٥) استشعار المنة ، وعدم الإدلال بالعمل:

قد يبتلئ العبد بعد رمضان بشعور غامر أنه أدى ما عليه ، وحبس نفسه في رمضان عن أشياء كثيرة مما يشتهيه ، فتجده يوم العيد عاصيًا !!، وهذه من علامات عدم القبول ، أن ينقلب على عقبيه بعد رمضان مباشرة ، ﴿وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ولذلك من علامة القبول أن تجده خائفًا على العمل وجلًا ألا يتقبل ، مستشعرًا فضل اللَّه ونعمته عليه ، متحدثًا بذلك ، شاكرًا لأنعم اللَّه ، مواصلًا للذكر .

(٦) ذكر ابن رجب - عليه رحمة الله وبركاته - أن من علامات قبول رمضان: صيام ستّ من شوال، وذكر لصيام الست فوائد عظيمة لا أستطيع أن أغفلها، فخذها هنيتًا مريئًا، وافرح إن صمت الأيام الست بهذه النيات، ولعل فهمك لهذه الفوائد وعملك بها رزق ساقه الله إليك ليقبلك، فهيا أيها المقبول أبشر بعد أن تعمل:

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (٦٥٢٣)، مسلم (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٣)، وحسنه الألباني (٩٧) في «صحيح الجامع».

# فوائد صيام ستِّ من شوال بعد رمضان:

- (۱) <u>تحصيل ثواب صيام الدهر</u>: وذلك أن صيام الدهر –والله يجزي على الحسنة عشر أمثالها يعني أن يكتب للعبد صيام عشرة أشهر مقابل صيام شهر رمضان ، ويكون صيام الستة أيام قائما مقام ثواب صيام شهرين آخرين ، فيكون العبد بذلك قد استكمل ثواب صيام دهره .
- (٢) صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرائض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد عن النبي على من وجوه متعددة، وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال؛ ولهذا نهى النبي على أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، قال الصحابي: لا أدري أكرة التزكية، أم لابد من غفلة.

وكان عمر بن عبد العزيز كَالله يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة للفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر؛ فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في تكفير السيئات، كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات .

(٣) معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامةً على قبول صيام رمضان ؛ فإن اللّه تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده ، كما قال بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها ؛ كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى ، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة ، كان ذلك علامة على قبول الحسنة وعدم قبولها ، فمن رام أن يعلم مدى قبول عمله من ذلك ، فليعود نفسه على الصيام والقيام من جديد حتى يكون صيامه الثاني علامة قبول صيامه الأول ، وحتى يكون قيامه الآخر علامة على قبول قيامه السابق عليه .

من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها، فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية . . ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها . ذنب واحد بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبًا قبلها، النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت ، سلوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات ، وتعوذوا به من تقلب القلوب ، ومن الحور بعد الكور ، ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة ، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة .

(٤) صيام رمضان يستوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان يوفّون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرًا لهذه النعمة؛ فإن شكر النعمة إنما يكون بفعل من جنسها؛ حتى يكون الصيام نعمة تستوجب شكرًا بصيام آخر، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، ألم تر أن رسول الله على يقوم حتى تنفطر قدماه، فيقال له: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟، فيقول على: «أفلا أكون عبدا شكورا»(١)، فكان قيامه على ذلك القيام الطويل حتى تتورم قدماه. ثم حتى تنفطر قدماه . ثم حتى تتشقق قدماه بعد تورمها، كل ذلك شكراً لله عنى مغفرته لذنوبه .

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره ، وغير ذلك من أنواع شكره فقال: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللَّهِ مَا أَلُوكُمْ مَا أَنُواع شكره فقال: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَكُمْ مَا أَنُواع شكر البه على البقرة: ١٨٥]، فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ، ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرًا عقيب ذلك .

<sup>(</sup>١)متفق عليه، البخاري (١٠٧٨)، مسلم (٢٨١٩).

كان بعض السلف إذا وُفِّقَ لقيام ليلة من الليالي ؛ أصبح في نهارها صائمًا ، ويجعل صيامه شكرًا للتوفيق للقيام .

وكان وهيب بن الورد يُسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول: لا تسألوا عن الثواب، ولكن سلوا ما الذي على مَنْ وُفَقَ لهذا العمل من الشكر ؛ للتوفيق والإعانة عليه .

كل نعمة على العبد من الله عز وجل في دين أو دنيا تحتاج إلى شكر عليها ، ثم التوفيق للشكر ثم التوفيق للشكر أخرى تحتاج إلى شكر ثان ، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر ، وهكذا أبدًا فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم ، وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر .

(٥) أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان ؛ بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيًا، وهذا معنى الحديث أن الصائم بعد رمضان كالكارّ بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال في سبيل اللّه ثم يعود إليه، وذلك لأن كثيرًا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان ؛ لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعًا، فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تَكرَّه به .

وفي الحديث أن رسول الله على قال: «أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل» (١)، وفُسر بصاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل، والعائد إلى الصيام سريعًا بعد فراغ صيامه، شبية بقارئ القرآن إذا فرغ من قراءته ثم عاد إليه، في المعنى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)أخرجه الترمذي (٢٩٤٨)، وضعفه الألباني (١٦٣) في «السلسلة الضعيفة».

- (٦) في صيام هذه الأيام الستة من شوال استدراك لما فات العبد من وظائف الصيام، من وظائف إصلاح نفسه، وإقامتها على أمر الله عز وجل، ومن الوظائف المرجوة كذلك من الصيام من الإحسان إلى الفقراء، ومن إدراك نعمة الله عز وجل في الأموال، ومن شكر نعم الله عز وجل، ومن تخلي العبد للذكر والفكر، فإن شأنه في الفطر أن يكون مشغولاً عن الذكر والفكر، والصيام معين له على ذكر الله عز وجل والتفكر في آخرته.
- (٧) في صيام أيام شوال إعلان ببقاء وظائف العبادة ما بقي العبد دهرَه ؛ فليست تذهب مع المواسم الطاعات ؛ بل إن ذهبت المواسم فلايزال الله عز وجل أهل العفو وأهل المغفرة ، ولاتزال مغفرة الله عز وجل وعفوه يُرْجُوان بالعبادة من الصيام والقيام ، فما تنقضي أبد الدهر وظيفة الصيام ، وما تنقضي مدة حياة العبد وظيفة القيام وتلاوة القرآن .
- (٨) في صيام هذه الأيام من شوال ، وفي إتباعها رمضان من غير مهلة ولا تراخ ، إعلان بعدم سآمة العبد من العبادة ، وأنه لم ينتظر ذهاب رمضان وانقضائه ، وأنه ما مَلَّ وقوفه بباب ربه ، وما سَئِمَ التعرض لفضله وعطائه ونواله ، وأنه لايزال باقيًا مُصِرًا ، باقيا على وظيفة العبادة ، مصرًا على التعرض لفضل الله عز وجل وعطائه .

# مسألة قضاء رمضان أولًا أم ست من شوال ؟

عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها: من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال؛ فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أؤلى من التطوع بصيام ستّ من شوال، فإن العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض، هل يجوّز أن يتطوع قبله أم لا؟، وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال.

فمن كان عليه قضاء من رمضان ثم بدأ بصيام ستّ من شوال تطوعًا لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ؛ حيث لم يكمل عدة رمضان ، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال .

ومن بدأ بالقضاء في شوال ، ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ستّ من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنًا ؛ لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال ، ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان ؛ لأن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان .

# ومن علامات القبول أيضًا:

ا – إذا كنت بعد رمضان تسارع إلىٰ الطاعات محبًا لها، وتترك المعاصي أنفةً منها؛ فتلك من علامات القبول، وإذا رأيت أبواب الخير تفتح لك مثل البكاء، ورقة القلب، والسهر، وقلة النوم فهذه من ثمرات رمضان أيضًا، كما هي في رمضان أو أزيد، فهذه من علامات القبول.

٢- إذا كنت بعد رمضان أفضل مما كنت عليه قبل رمضان ، وتستشعر أن
 لك قلبًا جديدًا ينبض بحب الله ، وتحس أنك تحب ربك أكثر ، وتحب ذكره
 والقيام بين يديه ، وتحب شكره وتحب الإقبال عليه ، فهذه من علامات القبول .

#### حراسة الطاحات:

ثم إنه أيها الأحبة في الله إذا كان حَقُّ كل عمل إذا صُحِب بالإخلاص، فكانت النية فيه غير مشوبة برياء أو سُمعة ؛ كان لابد في ذلك العمل من حراسة له ؛ حتى لا يتطرق إليه ضرب من ضروب الخلل.

## والحراسة تكون :

## أولًا: بالحذر من الإدلال بالطاعة:

أول ذلك حراسة ذلك العمل من أن يحصُلَ من العبد به مَنَّ على اللَّه عز وجل، أو على خلقه، فما يرى ذلك العمل حتى ينتظر حقًا يتقاضاه من الخلق، أو شيئًا يوجب له شيئًا آخر من الرب عز وجل، فهو وإن كان ثَمَّ عمل، فلايزال يرى نفسه أقل إخوانه وأكثرهم ذنوبًا وأشدهم عيوبًا، فما له عليهم حَقَّ يتقاضاه بعمله.

وهو كذلك لا يُدِلُّ بذلك العمل على ربه ، لا يرى أنه صنع شيئًا له على الله عز وجل به حق أو دلال ، بل يرى ذلك العمل نعمة الله عز وجل التي تستوجب منه شكرًا آخر ، وسعيًا موصولًا ، واجتهادًا غير منقطع إلى الممات .

#### ثانيًا: بالحذر من العجب:

حَقُّ العمل بعد انقضائه الحذر من أن يدرك النفس به عجبٌ ، ودفع العجب بشهود منة اللَّه عز وجل عليك ، وتقصير نفسك ، فتندفع رؤيتك لعملك ، حين تكون مستغرقًا برؤية نعمة اللَّه عز وجل لا برؤية عملك .

#### ثالثًا: بالحذر من الغرور:

وحق ذلك العمل بعد انقضائه حذر النفس من الغرور ، فغرورها مبنيّ على نسبة ما كان من السعي لكسبها ، ومن العمل لتحصيلها ، وهي نسبة كاذبة غير صحيحة ، فما كان من سعي أو كسب ؛ فذلك فضل الله عز وجل ، عطاؤه ومنته ، إحسانه وجوده ، لا نسبة لشيءٍ من ذلك للعبد ألبتة .

#### رابعًا: بالمداومة على الطاعات:

وحق ذلك العمل بعد انقضائه أن يعلم المرء أن علامة قبوله إنما هي

التوفيق لنظائره وأمثاله بعد انقضائه ، وأن يعلم أن انقضاء موسم ذلك العمل يعني استجماع عدوً ، قوتَهُ في حبسه عن المزيد من ذلك العمل ، حتى يجمع العدو اللعين كل الموانع والقواطع عن الصيام والقيام وتلاوة القرآن ، فيحصل بعد رمضان انحدار شديد لما كان من الأعمال الصالحة بذهابها وفواتها .

# خامسًا: بالاستعانة باللَّه لدفع الشواغل:

فحق تلك الأعمال التي أوتيتموها وأعانكم اللَّه عليها أن تحذروا لها من مكايد العدو المتربص بها ، حتى إذا جمع الشواغل ، وكثر الهموم والموانع والقواطع ؛ كان عندكم من استعانتكم باللَّه عز وجل ، واستمدادكم لقوته ، كان عندكم من ذلك ما يدفع الشواغل والموانع والقواطع ، وإلا فإن أي استسلام لذلك يعني ذهاب رمضان وانقطاعه بأعماله الصالحات ، ويعني رجوع العبد إلى مرذول عاداته وسئ مألوفاته التي هي حبس عن اللَّه عز وجل ، وانقطاع عن السير إليه ، وتقصيرٌ في تحصيل أسباب النجاة .

إخوتاه . .

اعلموا أن الراحة لا تُنال بالراحة ، ومعالي الأمور لا تُنال بالفتور ، ومن زرع حصد ، ومن جد وجد .

لله دَرُّ أقوام شغلهم تحصيلُ زادهم عن أهاليهم وأولادهم ، ومال بهم ذِكرُ المآل عن المالُ في معادهم ، وصاحت بهمُ الدنيا فما أجابوا شُغلًا بمرادهم ، وتوسدوا أحزانهم بدلًا من وسادهم ، واتخذوا الليل مسلكًا لجهادهم واجتهادهم ، وحرسوا جوارحهم من النار عن غيهم وفسادهم .

أقبلت قلوبهم ترعىٰ حَقَّ الحَقِّ ؛ فذهلت بذلك عن مناجاة الخلق .

فالأبدان بين أهل الدنيا تسعى ، والقلوب في رياض الملكوت ترعى .

نازلهم الخوفُ فصاروا والِهين، وناجاهم الفكرُ فعادوا خائفين.

وجَنَّ عليهمُ الليلُ فباتوا ساهرين، وناداهم منادي الصلاح: حيَّ عليٰ الفلاح، فقاموا متجهين.

وهبّت عليهم ريحُ الأسحار فتيقظوا مستغفرين، وقطعوا بند المجاهدة فأصبحوا واصلين .

فرجعوا وقت الفجر بالأجر . . فيا خيبةَ النادمين .

إخوتي في اللَّه . .

إن عمل الصالحات لا ينقطع عنك ما دامت فيك روح . . فعل الطاعات لا يسقط عنك ما دام يتردد فيك نَفَس . . وأيّما وجدت خيرًا فسارع إليه وشارك . . اللّهم ارزقنا فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين . . ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . . اللّهم خذ بنواصينا إلى ما تجُبُ وترضى ؛ إنك على ما تشاء قدير . . وبالإجابة جدير .

إخوتاه . .

هذه الشهور والأعمال والليالي والأيام كلها مقادير للآجال، ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعًا، وتمضي جميعًا، والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باقي لا يزول، ودائمٌ لا يحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيبٌ مشاهد.

فسبحان من قلَّبَ عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخَدَم؛ ليسبغَ عليهم فيها فواضل النعم، ويعاملهم بنهاية الجود والكرم .

لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام، وآخرها شهر

الصيام؛ أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة، أشهر الحج إلى البيت الحرام، فكما أن من صام رمضان وقامه غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسن رجع كيوم ولدته أمه.

فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات؛ فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف، ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف، والمحبُّ لا يَمَلُّ من التقرب بالنوافل إلى مولاه، ولا يأمل إلا قربه ورضاه.



# فليرس

| محه | الصف       | الموصوع                           |
|-----|------------|-----------------------------------|
| ٧   |            | ■ مقدمة                           |
| ۱۳  | r          | ■ فضائل رمضان                     |
| ٣٧  | V          | ■ الاستعداد لرمضان                |
| ٤٩  | 4          | • تمرينات الاستعداد:              |
| ٤٩  | <b>4</b>   | ١- التدريب على تجويد التوبة       |
| 09  | ٩          | ٢- التدريب على تعظيم الشعائر      |
| ٦.  | •          | ٣- التدريب على استقامة القلب      |
| 11  | المعاصيا   | ٤- تدريب القلب على الأنفة من      |
| 77  | ز وجل۲     | ٥- الترويض علىٰ الانكسار للَّه عز |
| 78  | <b>£</b>   | ٦- استئصال الأورام الخبيثة        |
| ٨٢  | <b>\</b>   | ٧- إجراء بعض تمارين العزيمة       |
| 79  | ٩          | ٨- ترويض الحواس                   |
| ٧٠  |            | ٩- الاستحضار الذهني للعبادات أ    |
| ۷١  | الإطراقا   | ١٠- لزوم جناب الاحتشام ودوام      |
| ٧٣  | <b>*</b>   | ١١- ملاحظة المنة                  |
| ٧٤  | ξ          | ١٢ - تهدئة نمط الحياة             |
| ٧٧  | <b>/</b>   | ■ كيف نستقبل رمضان؟               |
| ٧٩  | <b>4</b> ; | • الوصايا العشر قبل دخول الشهر    |
| ٧٩  | 4          | ١- هدنة مع المناقشات والجدال .    |

| ۸٠.  | ٧- هدنة في العمل مع الزملاء والمسئولين              |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۸١.  | ٣- هدنة مع نفسك للتخلص من سموم القلب                |
| ۸٥.  | ٤- هدنة مع الأرحام والوالدين                        |
| ۸٦.  | ٥- هدنة مع النفس لترك الذنوب والمعاصي               |
| ۸۸ . | ٦- هدنة مع طول الغياب خارج المنزل وكثرة الارتباطات  |
| ۸۸ . | ٧- هدنة مع كثرة النفقات والتبذير                    |
| ۹٠.  | ٨- هدنة مع العقول والقلب من التفكير والتدبير للدنيا |
| ۹١.  | ٩- هدنة مع استهلاك الأعضاء                          |
| 97.  | ١٠ هدنة مع الهموم                                   |
| 90.  | ■ کیف تعیش رمضان                                    |
| ٩٧.  | • أولًا: تحديد الأهداف                              |
| ۲.۳  | • ثانيًا: الطريق لتحقيق الأهداف                     |
| 1.0  | ■ روحانیات صائم                                     |
| 1.4  | • يوم في حياة صائم                                  |
| ۱۳.  | • البرنامج                                          |
| 144  | • نصائح                                             |
| 371  | • وصيتي لك                                          |
| ۱۳۷  | ■ مشاهد العبودية في رمضان                           |
| 149  | • المشهد الأول: مشهد التوحيد                        |
|      | • المشهد الثاني: مشهد الصبر والشكر                  |
|      | • المشهد الثالث: مشهد القبض والبسط                  |
|      | • المشهد الرابع: حسن الخلق                          |

| 120   | • المشهد الخامس: الزهد في الدنيا                 |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1 2 9 | • المشهد السادس: مشهد الإيثار                    |
| 301   | • المشهد السابع: استشعار المعاني الإيجابية للصوم |
| 101   | • المشهد الثامن: مشهد الجود والإحسان             |
| 109   | ■ رمضان والقرآن                                  |
| ۳۲۱   | • فضائل القرآن                                   |
| ۱۷۱   | • تحصيل لذة التلاوة وقراءة القرآن :              |
| ۱۷۱   | * الآداب الظاهرة                                 |
| 174   | * الآداب الباطنة                                 |
| ۱۸۸   | • استدراك مهم                                    |
| ۱۸۸   | واقع الأمة مع القرآن                             |
| 197   | • كيف ربىٰ النبي ﷺ الصحابة علىٰ القرآن؟          |
| 198   | • أهدافنا المحددة في قضية القرآن                 |
| 190   | • المطلوب منك                                    |
| 197   | ■ قيام رمضان                                     |
| 199   | • فوائد صلاة التراويح                            |
| 7.0   | • إحياء عمر لسنة الجماعة في التراويح             |
| 7.7   | • فضل أداء التراويح جماعة                        |
| Y • V | • تطور التراويح في العصر النبوي                  |
| Y . V | • عدد ركعات قيام رمضان                           |
| Y • A | • حضور النساء الجماعة في التراويح                |
| ۲1.   | • إذا ما الليلُ أظلمَ كابدوهُ                    |

| Y11         | • وصف المتهجدين وليلهم            |
|-------------|-----------------------------------|
| 717         | • بكاؤهم وبحر الدموع              |
| Y1V         |                                   |
| Y 1 A       | • لِمَ كُلُّ هذا الاهتمام بالليل؟ |
| Y 1 A       | • ما يعين على التهجد:             |
| Y 1 A       | • الأسباب الظاهرة                 |
| <b>YY</b> 1 |                                   |
| 770         | • الميسرات الباطنة لقيام الليل    |
| 770         | • آداب القيام                     |
| YYA         | • واذنوباه!                       |
| 779         | ■ الاعتكاف                        |
| 777         | • خُلُوة النبي ﷺ في غار حراء      |
| YTV         | • هدي النبي ﷺ في الاعتكاف         |
| Y#A         | • مقاصد الاعتكاف                  |
| 749         | • حكم الاعتكاف                    |
| 749         | • شروط الاعتكاف                   |
| 78          | • أركان الاعتكاف                  |
| 7 8 •       | • زمانه وبداية وقته               |
| 78.         | • محظورات الاعتكاف                |
| 7 8 1       | • أهداف الاعتكاف                  |
| Υ٥Α         | و المعند الحقيق للاعتكاف          |

| 401 | • كيف نُحصِّل حلاوة الاعتكاف؟                 |
|-----|-----------------------------------------------|
| ۲٦. | • برنامج الاعتكاف                             |
|     | • نصائح الاعتكاف                              |
|     | • فتح ثغرات أخرى لذوي الهمم العالية           |
|     | • في نهاية الاعتكاف                           |
| 771 |                                               |
| 777 | ■ عمرة رمضان<br>• عظمة رمضان                  |
|     | • لماذا نعتمر؟                                |
|     | • كيف تعتمر؟                                  |
|     | • مشاهد العبودية في العمرة                    |
|     | • مسألة المكث في مكة أفضل من المدينة          |
|     | ■ نسائم الأسحار                               |
|     | • تعظيم حال الدعاء                            |
|     | • آداب الدعاء                                 |
|     |                                               |
|     |                                               |
|     |                                               |
|     | • حال النبي عَلِيلَةِ والسلف عند دخول العَشْر |
|     | • وظائف آخر الشهر :<br>١- وقفة صادقة          |
|     | ٢- ملازمة الاستغفار                           |
|     | ٣- سؤال العفو والتركيز فيه                    |
|     | ٤- بذل أقصى حد في الاجتهاد                    |

| TE7         | ٥– إياك والعجب والغرور               |
|-------------|--------------------------------------|
| ٣٤٨         |                                      |
| ٣٤٩         |                                      |
| ٣٤٩         |                                      |
| ٣٤٩         | * ما يُستحب فيها                     |
| Ψο          | * تَحَرِّيها                         |
| ٣٥٢         | * لماذا سُميت ليلة القدر؟            |
| To7         | * علاماتُها                          |
| ٣٥٤         | • احترس دخلت عليه العشر الأواخر      |
| T00         | • قَرُبَ الرحيل فإين المخلص المتعبد  |
| To7         | • حنانَيك يا شهر الصيام              |
| Ψο7         | • السلام عليك يا شهر رمضان           |
| Yav         | • فيا شهرنا غيرَ مُوَدِّع ودعناك     |
| 771         | ◙ وماذا بعد رمضان؟                   |
| 771         | • جاء رمضان ومضئ رمضان               |
| 777         | • لا زالت الأعمال بعد رمضان لم تنقطع |
| ٣٦٨         | • من المقبول ومنِ المحروم؟           |
| ٣٦٨         | • مقتضيات القبول                     |
| <b>T</b> YY | (                                    |
| <b>*</b> Vo | • مقتضيات الحرمان                    |
| <b>*</b> VA | سلما ساما                            |
|             |                                      |
| TAI         | • كيف أعرف أنني من المقبولين؟        |

| ۳۸۳ | • فوائد صيام السَّت من شوال        |
|-----|------------------------------------|
| ٣٨٦ |                                    |
| ٣٨٧ | • ومن علامات القبول                |
|     | • حراسة الطاعات                    |
| ٣٨٩ | • وأخيرًا: الراحة لا تُنال بالراحة |
| T9T | • الفهرس                           |
|     |                                    |

\* \* \*

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولىٰ الطبعة الأولىٰ ١٤٢٦هـ = ٢٠٠٥م

رقم الإيداع / ١١٦٩٧٨ الترقيم الدولي XX - ٨٤ - ٦٠٩٢ - ٩٤٤

مكتبة

دار

# التقوى للنشر والتوزيع

شبرا الخيمة

هاتف: ۲۰۵۵۰۱

3711773-7.11777

سُوق الآخرة

· Y - TTAVIA9

هاتف

.1.170111